## عارضت الأحتوذي

بشترح

الإمام الحافظ ابن العزبي المالكي

المجزو الرائب

وَلِرُلُالْكَتِبِ لِلْغِلْمِيَّامُ بَيوت - بننان

# 

## كتاب الاعتكاف

﴿ الْحَدُّنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرْ عَنِ الْزُهْرِيّ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَيْ هُرَيْرَة وَعُرْوَة عَنْ عَائِشَة أَنَّ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَعْتَكُفُ الله عَلْهُ وَسَلَّم كَانَ يَعْتَكُفُ الله عَلْهُ وَالله عَنْ أَبِي الله عَنْ الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ المَا عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ المُعَلِّي العَنْ الله عَنْ الله عَنْ المُعَلِي العَنْ عَلَيْ العَنْ عَلَيْهِ عَنْ العَنْ عَلَيْ عَ

## كتاب الاعتكاف

الاعتكاف هو اللبث فى المكان لغة وفى المسجد شريعة فلا يخرج منه الا لما يضطر اليه بما لايجوز فعله فى المسجد وهو سنة وليس ببدعة ولايقال فيه صباح فانه جهل من أصحابنا الذين يقولون فى كتبهم الاعتكاف جائز وانما حملهم على ذلك انهم لمارأ وا النبي عليه السلام نهى عن التبتل وندب الى النكاح ألحقوا به الاعتكاف و زعموا أنه مستثنى منه ونحن الآن لاننازعهم فى هذا الاصل الذى لم يفهموه ولكنا نقول أنه لما استثنى كان سنة كما أن التبتل منهى عنه والصوم مندوب اليه وهذا تبتل اليه بالاكل فلا يجوز فعله فى المسجد فلا يمنع منه المعتكف من قراءة القرآن والعلم والتدريس و

كُعْبِ وَأَبِي لَيْلَى وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَنْسِ وَأَبْنِ عُمَّرٌ ﴿ قَالَا بُوعِيْنَتَى حَدِيثُ أَبِي اللهِ عَرْبَرَ وَعَالَشَةَ وَعَالَشَةَ حَدِيثُ حَسَنَ صَعِيثٌ مِرْشَ هَالَا حَدَّمَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ يَعْنِي بْنِ سَعِيدِ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَالَشَاةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَالَشَاءَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنْ عَالَشَاءَ وَاللهُ عَنْ عَالَمَ مَا تَكُفَ صَلَّى اللهُ عَنْ فَعَد وَسَلَّمَ أَذَا أَرَادًانَ يَعْتَكُفَ صَلَّى الفَحْرَ ثُمُّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفَهِ صَلَّى اللهُ عَنْ فَي مُعْتَكَفَه مَا اللهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ أَذَا أَرَادًانَ يَعْتَكُفَ صَلَّى الفَحْرَ ثُمُّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفَه مَا اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ أَذَا أَرَادًانَ يَعْتَكُفَ صَلَّى الفَحْرَ ثُمُّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفَه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَا أَرَادًانَ يَعْتَكُفَ صَلَّى الفَحْرَ ثُمُّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفَه مَا اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ أَذَا أَرَادًانَ يَعْتَكُفَ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ أَذَا أَرَادًانَ يَعْتَكُفَ صَلَى اللهُ عَلْهُ وَسَلِّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ أَذَا أَرَادًانَ يَعْتَكُفَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أَذَا أَرَادًانَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَالَهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالَا أَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَالْهُ عَلَالَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالَ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَا عَلَالْهُ عَلَالَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَالْهُ عَلَا اللّهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَا أَلْهُ اللّهُ عَلَالْهُ عَلَالَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَالْهُ عَا

الدين فانه من أفضل القرب وأجل الرغائب وانمــا أختلف الناس في الافعال المستحبة هل يخرج اليها أم لا فقالت طائفة من الصحابة والتابعين يخرج اليها لانها قربة وقال آخرون انمــا التزم عبادات المسجد ومايخرج له من المسجد لقوله (وأنتم عاكفون فى المساجد) أو مايخرج له من المسجد وقد كان النبي صلىاته عليه وسلملايخرج من المسجد الالحاجة الانسان وروى كان على بن أبى طالب رضى الله عنه يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى قبضه الله (العارضة) قال ابن العربي رضي الله عنه ثبت في الصحيح أن النبي عليه السلام اعتكف العشر الاول والاوسط فيقبة تركية علىسرتها حصير والعشر الاواخر والعشر من شوال وكان في ذلك كله يلتمس ليلة القدر حتى استقر الاس عنده أنها في الاواخر ﴿ تنبيه ﴾ الاعتكاف (١) الصائم ولهذا يدخل فى كتابه ويقرن به وقد اختلف الناس هل هو شرط فيه وقد بيناه في مسائل الحلاف أخبرنا أبو الحسن المبارك بن عبـد الجبار أخبرنا القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبرى أخبرنا أبو الحسن الدارقطني الحافظ أخبرنا أحمد ابنعبيد أخبرنا يوسف في الاجارة أخبرنا محمد بن هاشم حدثهم نا سويد بن عبد العزيز نا سفيان بن حسين عن الزهري بن عروة عن عائشة أن ني الله

<sup>(</sup>١) ياض بالاصل

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَوَاهُ مَالِكُ وَغَيْرُ وَاحَدٌ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَمْرَةً عَنْ اللَّهِ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَمْرَةً مُرْسَلًا وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ وَسُفْيَانُ اللَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحَدُ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائشَةً وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَديث عَنْ عَمْرَةً اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

قال لااعتكاف الا بصيام تفرد به سويد عبد العزيز عن سفيان وقد روى النسائي أن عمر قاليارسول القاني نذرت أن أعتكف ليا في الجاهلية فأم ورسول الله عليه وسلم أن يعتكف و يصوم وقد كان الاعتكاف معلوماً في الملل معلوما في الجاهلية و كان فييت البرفام الله به فييت المسجد فقال (وأنتم عاكفون في المساجد) ولم يخص مسجدا من آخر وقد أخبرنا الازدى أخبرنا الطبرى أخبرنا الدارقطني حدثنا على بن عبد الله بن مبشر حدثنا عباد بن خالد حدثنا إسحاق الازرق عن جوير عن الضحاك عن حذيفة سمعت النبي عليه السلام يقول كل مسجدله مؤذن وامام فالاعتكاف يصلح فيه إلا أن الضحاك لم يسمع من حذيفة واختلف على اؤنا اذا خرج الى الجمعة هل يبطل اعتكافه والصحيح من حذيفة واختلف على الاعتكاف وماأقواه من دليل لو لا أن النبي عليه السلام شرعا في الصلاة فكان الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان فامرت زينب في رواية الائمة الستة كان اذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكف وأنه أمر (۱) أراد الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان فامرت زينب غبائها فضرب وأمر بغيرها من أزواج النبي عليه السلام بخبائها فضرب فلما

<sup>(</sup>١) ياض بالاصل

ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِهِ وَهُوَ قُولُ أَحْمَدَ وَاسْحَقَ بِنِ ابْرَاهِيمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكَفَ فَلْتَغِبْ لَهُ الشَّمْسُ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُأَنْ يَعْتَكَفَ فَهَا مِنْ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُأَنْ يَعْتَكَفَ فَهَا مِنْ اللَّيْلَةِ الَّتِي يَرُيدُأَنْ يَعْتَكَفَ فَهَا مِنْ اللَّيْلَةِ التِّي يُرِيدُأَنْ يَعْتَكَفَ فَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ وَمَالِكِ فَهَا مِنْ الْغَيْدِ وَقَدْ قَعَدَ فِي مُعْتَكَفِهِ وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ وَمَالِكِ أَبْنِ أَنْسَ

صلى الفجر فاذا الاخبية فقال آلبر تردن فامر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف في العشر الاول من شوال ولو كان معتكف المرأة مسجد بيتها لبين ذلك لهن ولقال يعتكفن حيث يصلين ومن أكد المسائل أرب العلماء اختلفوا فما اذا قيل في الاعتكاف مل يبطل اعتكافه أم لا ولما قال الله تعـالى (ولاتباشروهن وأنتم عا كفون فى المساجد) فحمــل القوم اللفظ ههنا على عمومه وقال آخرون وهو على الخصوص فى اللفظ قاله الشافعي وعجبا له على اللس بقصد وبغير قصد ويقول المباشرة ههنا من الجماع فيقالله أبا عبدالله شيخك أبوعبد الله أعلم منك بالعربية والقرآن والحديث والاحكام وهمذه المناقضة ليس لك عنها مرام وقد ناولناهم فيها وليس له كلام يقع عليها واختلف علماؤنا في ابتداء الاعتكاف هل يكون من أول ليلة أو من أول النهار على ثلاثة أقوال في تفصيــل والصحيح منها ماجاء عن النبي عليه السلام فيها أنه اعتكف مع الفجر وقال بعض أصحابنا مناعتكف يوم وليلة لم يجزه ان لم يدخل مع الفجر كان ليلة اليوم من قبله قلنا له فقهت من غير عربية لو قال لله على أن أعتكف يوما بليلته لم يجزه ان يدخل مع الفجر الا أن يخرج مع المغرب من اليوم الثاني وأما اذا قال يوم وليلة فلم يروا فعلما فكيف ماكآن فيهما يوم وليلة قال الشاعر ولن يلبث العصران يوما وليلة اذا طلبا أن يدركا مايتما

حديث حيد الطويل (عن أنس بن مالك قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين قال ابن العربي رحمه الله يحتمل أن يكون هذه العشر التي أراد أن يعتكفها هي التي تركها من أجل أزواجه فاعتكف عشرا من شوال كما تقدم واعتكف عشرين من العام الثاني ليقضي العشرة في الشهر كما كان بدأها فيه ولا يحتمل ماقال أبو عيسي من أنه قطع اعتكافه فقضاه على مذهب من يرى أنه تطوع اذا بلغه أنه ليس في الحديث أنه كان شرع فيها واتما صلى الفجر فلما أراد أن يدخل المعتكف جرى ماجري وسال ولم يدخل المعتكف ولاسار فيه فلم يلزم قضاؤه على قول أحد

### ماجا. في ليلة القدر

عروة عنعائشة ﴿ كَانَ النِّيعَلَيْهِ الصّلاةِ والسّلامُ يَجَاوُ زَفَالْعَشُرُ الْأُواخِرُ مَنْ رَمْضَانَ ﴾ قال كذا من رمضاذ و يقول تحروا ليلة القدر في العشر الآواخر منرمضان ﴾ قال كذا ابي تقدم لي في الانوار الكلام على ليلة القدر في مجالس كثيرة ثم سالت قيسا عَبْاسِ وَبِلَالَ وَعُبَادَةً بِنِ الصَّامِتِ ﴿ قَالَ بَوْعِيْنَتَى حَدِيثُ عَاثَشَةَ حَدِيثُ حَسَنُ صَعِيْحٌ وَ وَوَلْمَا بُحَاوِرُ يَعْنِي يَعْتَكُفُ وَأَكْثَرُ الرَّوَايَاتِ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ الْمُسُوعَا فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ فِي كُلِّ وَثَرَ وَرُويَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَة الْقَدْرِ أَنَّهَا لَيْسَلَةُ احْدَى وَعَشْرِينَ وَسَبْعِ وَعَشْرِينَ وَتَسْعِ وَعَشْرِينَ وَتَسْعِ وَعَشْرِينَ وَتَسْعٍ وَعَشْرِينَ وَتِسْعٍ وَعَشْرِينَ وَتِسْعِ وَعَشْرِينَ وَتِسْعٍ وَعَشْرِينَ وَتِسْعٍ وَعَشْرِينَ وَتِسْعِ وَعَشْرِينَ وَتِسْعٍ وَعَشْرِينَ وَتِسْعٍ وَعَشْرِينَ وَتِسْعِ وَعَشْرِينَ وَتِسْعِ وَعَشْرِينَ وَتُسْعِ وَعَشْرِينَ وَتِسْعِ وَعَشْرِينَ وَتِسْعِ وَعَشْرِينَ وَتِسْعِ وَعَشْرِينَ وَتَسْعِ وَعَشْرِينَ وَتُسْعِ وَعَشْرِينَ وَتِسْعِ وَعَشْرِينَ وَتِسْعِ وَعَشْرِينَ وَتُسْعِ وَعَشْرِينَ وَتِسْعِ وَعَشْرِينَ وَتِسْعِ وَعَشْرِينَ وَتِسْعِ وَعَشْرِينَ وَتُسْعِ وَعَشْرِينَ وَتُسْعِ وَعَشْرِينَ وَتُسْعِ وَعَشْرِينَ وَتُسْعِ وَعَشْرِينَ وَتُسْعِ وَعَشْرِينَ وَتَسْعِ وَعَشْرِينَ وَتُسْعِ وَعَشْرِينَ وَتُسْعِ وَعَشْرِينَ وَتُسْعِ وَعَشْرِينَ وَتُسْعِ وَعَشْرِينَ وَتُسْعِ وَعَشْرِينَ وَتَسْعِ وَعَشْرِينَ وَتُسْعِ وَعَشْرِينَ وَتُسْعِ وَعَشْرِينَ وَتُسْعِ وَعُشْرِينَ وَتُسْعِ وَعَشْرِينَ وَتُسْعِ وَعُشْرِينَ وَتُسْعِ وَعُشْرِينَ وَتُسْعِ وَعُشْرِينَ وَتُسْعِ وَعَشْرِينَ وَتُسْعِ وَعُشْرِينَ وَتُسْعِ وَعُشْرِينَ وَتُسْعِ وَعَشْرِينَ وَتُسْعِ وَعُشْرِينَ وَتُسْعِ وَعُشْرِينَ وَتُسْعِ وَعُسْرِينَ وَسُعُونَ وَسُولَا وَالْعَاقِ وَالْعَلْعُ وَالْعَلْمُ وَالْعَالِي وَالْعِلْعُ وَالْعَلْعُ وَالْعَلْعُ وَالْعَلْعُ وَالْعُونَ و

منها فامليته في شرح الموطا ما كتبوه منه فانه ميزان شاه اقه من المنه المرف المبلد والقدر والقدر فاما الاول فالمراد به الشرف كقولهم لفلان قد روى الناس يعنون بذلك قربة وشرفا والثانى القدر بمعنى التقدير قال الله تعالى (فيها يفرق كل أمر حكيم) قال على اؤنا يلق الله فيها الى الملائكة ديوان العام والقدر الثالث الزيادة في المقدار قال الله (حم والكتاب المبين انا أنزلناه في ليلة مباركة) والبركة هي النها والزيادة قيل لليلة النصف من شعبان والصحيح أنها ليلة القدر ولولم يكن من شرفها الاانزال القرآن فيها لكفي قال تعالى (إنا أنزلناه في ليلة القدر) في هذه السورة الاأن الانزال واحد وعي هذا على المفسرين لاحاديث نميت الى النبي عليه السلام في فضائل النصف من شعبان ليس لها أصل في الصحة فلاتحلفوا بها وقد كان النبي عليه السلام أعلم بها فتلاحا رجلان فشغله تلاحيهما فحميت وكان خيرا لنا لان الطاعة تكون أعم في طلبها والرجاء أكل في تحصيلها وقد اختلف الناس في ميقات رجائها فقيل هو العام كله قال ابن عباس من يقم العام يصب ليلة القدر . الثاني أنها في شهر ومضان الذي أنزل فيه القرآن فجعله يصب ليلة القدر . الثاني أنها في شهر ومضان الذي أنزل فيه القرآن فجعله يصب ليلة القدر . الثاني أنها في شهر ومضان الذي أنزل فيه القرآن فجعله

<sup>(</sup>١) يباض بالاصل

وَاحْرِ لَيْلَةُ مِنْ رَمَضَانَ ﴿ قَالَ الْوَعِيْنَتَى قَالَ الشَّافِعِيْ كَانَ هَٰذَا عَنْدَى وَأَلَّهُ أَنَّ النَّهِ مَنْ اللَّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِيبُ عَلَى خُومَا يُسْدَّلُ عَنْهُ يُقَالُ الْمَانَعِيْ وَاقْوَى الرَّوَا يَاتِ فَى لَيْلَةً كَذَا قَالَ الشَّافِعِيْ وَاقْوَى الرَّوَا يَاتِ فَى لَيْلَةً كَذَا قَالَ الشَّافِعِيْ وَاقْوَى الرَّوَا يَاتِ فَى لَيْلَةً كَذَا قَالَ الشَّافِعِيْ وَاقْوَى الرَّوَا يَاتِ عَنْدَى فَيَهَا لَيْلَةً الْحَدَى وَعْشَرِينَ ﴿ وَالْوَعِيْنَتَى وَقَدْ رُوىَ عَنْ أَيْ بَنْ كُعْبِ أَنَّهُ كَانَ يَعْلَفُ النَّهَا لَيْلَةً سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَيَقُولُ أَخْسَرَنَا وَمُوعَيْنَى وَقَدُ رُوىَ عَنْ أَي وَسُولً اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَا لَيْسَلَةً سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَيَقُولُ أَخْسَرَنَا وَمُوعَى عَنْ أَي وَسُولً اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَلَامَتِهَا فَعَدَوْنَا وَحَفَظُنَا وَرُوىَ عَنْ أَي وَلَا اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ الْعَشْرِ الْأُواخِرِ حَدَّثَنَا بِلْلِكَ عَنْدُ بُنُ حَيْدًا فَرَوى عَنْ أَي فَالَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تَنْتَقِلُ فِي الْعَشْرِ الْأُواخِرِ حَدَّثَنَا بِلْلِكَ عَنْدُ بُنُ حَيْدًا فَي الْعَشْرِ الْأُواخِرِ حَدَّثَنَا بِلْلُكَ عَبْدُ بُنُ حَيْدًا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَدْرِ تَنْتَقِلُ فِي الْعَشْرِ الْأُواخِرِ حَدَّثَنَا بِلْلُكَ عَبْدُ بُنُ حُيْدًا فَاللّالِكَ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدْرِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

محلاعاما فى لياليه وأيامه انزول القرآن (ثم قال انا أنزلناه فى ليلة القدر) منه الثالث أنها ليلة سبع عشرة من رمضان قاله أبو الوزير و رواه ابن مسعود عن النبي عليه السلام والى ذلك اشارة من كتاب الله وهى قوله ووما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التق الجمعان) وذلك ليلة سبع عشرة من رمضان . الرابع أنها ليلة احدى وعشرين لوؤيا النبي عليه السلام أنه يسجد فى صبيحتها فى ماه وطين فكان ذلك فيها . الحاهس أنها ليلة ثلاثة وعشرين وهى رواية عبدالله ابن أنيس عن النبي عليه السلام ، وقد روى أهل (١) جماعة منهم سافروا فى البحر فى رمضان فلما كان ليلة ثلاثة وعشرين سقط أحدهم من السفينة فى البحر فى رمضان فلما كان ليلة ثلاثة وعشرين سقط أحدهم من السفينة فى البحر فدخل الماه فى حلقه فاذا هو حلو وكأن ما ينزل من السماه فى تلك الليلة من فدخل الماه فى حلقه فاذا هو حلو وكأن ما ينزل من السماه فى تلك الليلة من البركة والرحمة يقلب الإجاج عذبا فى طنك بها اذا وجدت ذنبا وذلك قوله من صام رمضان ايمانا واحتسابا الحديث وان قام الشهر كله فقد مالها وان

<sup>(</sup>١) يباض بالأصل

أُخْبَرَنَاعَبُدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلْابَةَ بِهِذَا مَرْشَ وَاصِلُ الْبُن عَبد الْأَعْلَى الْكُوفِي حَدَّثَنَا أَبُوبَكُر عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْبُن عَبد الْأَعْلَى الْكُوفِي حَدَّثَنَا أَبُوبَكُر عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أَبْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا لِيلَةٌ صَبِيحَتَهَ الطَّلُمُ الشَّمْسُ لَيْسَ لَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهَا لِيلَةٌ صَبِيحَتَهَ اللهُ اللهُ السَّمْسُ لَيْسَ لَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهَا لَيْلَةُ صَبِيحَتَهَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ الل

اتفق أن يقوم منه ليلة فصادفها فقد نالها . السادس أنها ليلة خمس وعشرين وفىذلك أثر · السابع أنها ليلة سبع وعشرين قاله أبى وقال نا رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية ان الشمس صبيحتها بيضاء لاشعاع لها كان الانوار المفاضة في الحق تلك الليلة تقبلها وكان ابن عباس يحلف أنها ليلة سبع وعشرين و ينزع في ذلك باشارة عليها بني الصوفية عقدهم في كثير من الادلة و يقول اذا عددت حروف انا أنزلناه فقولك هي الحرف السابع والعشرين . الثامن أنها ليلة سبع وعشرين التاسع أنها ليلة في الشفاع هذه الافراد وادعت ذلك الأنصار في تفسير قوله اطلبوها في تاسعه قالوا في ليسلة اثنين وعشرين قالوا ونحن أعلم بالعدد منكم فهـذه ثلاثة عشر قولا الصحيح منها أنها لا تعلم لكن النبي عليه السلام قد خص على رمضان وخص بالتخصيص العشر الأواخر و كان صلى الله عليه وسلم فيها يحيى ليله و يوقظ أهله و يشــد المتزر وصدق صلىالله عليه وسلم أنها فىالعشر الاواخر وفى الحديث على أنهامنتقلة بمخصوصة بليلة لأن رؤيا النبي عليه السلام في عام ليــلة إحدى وعشرين واستفتاه رجل ليختار له عند عجزه عن عموم ذلك الجميع فاختار له ليلة ثلاث وعشرين وما كان صلى الله عليه وسلم ليجسر المستشير حقه منها ومن فضل الله على هــذه الامة أن أعطاها قيراطين من صلاة العصر الى غروب الشمس وأعطى اليهود

سَبِع وَعَشْرِينَ وَلَكُنْ كُرْهَ أَنْ يُغْبِرُكُمْ فَتَتَكَّلُوا ﴿ قَالَ وَعَيْنَتُمْ الْمَدَاحَدِيثُ حَسَنَ مَعِيحً • وَرَفِي مُعَيدُ بِنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنَ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا عَيِينَهُ بْنُ عَبِدِ الرَّحْمِنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ ذُكَّرَتْ لَيْـلَةُ الْقَدْرِ عَنْدَ أَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ مَا أَنَا مُنْتَمْسُهَا لَشَيْ. سَمْعُتُهُ مِنْ رَسُولِ أَلله صَلَّى أَللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الَّا فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ فَانِّي سَمْعْتُهُ يَقُولُ الْتَسُوهَا فِي تَسْعِ يَبْقَيْنَ أَوْ فِي سَبْع يَبْقَيْنَ أَوْ في خُس يَبْقَيْنَ أَوْ في ثَلَاثٍ أَوَاخِر ليْسُلَة قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكُرَةَ يُصَلِّى فِي الْعَشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ كَصَلَاتِهِ فِسَاثِرِ السَّنَةِ فَاذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ ﴿ قَالَ إِنْ عَلِينَتَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ سُفْيَانُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ هُبَيْرَةً بْن يَرِيم عَنْ عَلَى أَنَّ النِّيُّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوقَظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

والنصارى جميعاً قيراطين من أول النهار الى صلاة العصر وأعطاهم ليلة القدر فجمع لهم عاماً بألف شهر فما فاتهم من تقاصر الاعمار التى كانت لمن قبلهم أدركوهم فيها فخف عنهم شغب الدنيا وأدركر! عظيم الثواب فى الآءرة والحمد لله رب العالمين . وقد روى الترمذى وغيره أن النبى عليه السلام أرى فى منامه بنى أمية يذون على منبره فشق ذلك عليه فا نزل الله (إنا أنزلناه فى ليلة الى قوله خير من ألف شهر) تملكها بنو أمية بعدك قال فحسبناها فوجدناها وَ قَالَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الْحَسِنُ عَيْد الله عَنْ الْرَاهِم عَن الْأَسُودَعَن عَبْدُ الْوَاحِد بْنُ زِيَادَ عَنِ الْحَسِنِ بْنَ عَيْد الله عَنْ الْرَاهِم عَن الْأَسُودَعَن عَالَشَة قَالَت كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم يَعْتَهُدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ عَالَيْهُ فَالْمَا يَعْتَهُدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا اللّهَ عَلَيْه وَسَلَّم يَعْتَهُدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا اللّهَ عَلَيْه وَسَلَّم يَعْتَهُد فِي عَيْرَها فِي السَّوْم فِي الشَّتَاء وَ مِرَثِن مُحَيِح عَرْ بَنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا يَعْتَى بْنُ سَعِيد حَدَّثَنَا شَفَيانُ عَنْ الله عَلْه وَسَلَّم قَالَ الْعَنيمَة الْبَارِدَة عَنْ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ الْعَنيمَة الْبَارِدَة وَ السَّوْم فِي الشَّتَاء وَ مَرْسَلُ عَامَر بْنِ مَسْعُود عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ الْعَنيمَة الْبَارِدَة وَ الشَّوْم فِي الشَّا عَدْ يَثْ مُرْسَلُ عَامَر بْنُ مَسْعُود عَنِ النِّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ الْعَنيمَة الْبَارِدَة وَ الشَّوْم فِي الشَّارِ عَنْ عَامِر بْنِ مَسْعُود عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ الْعَنيمَة الْبَارِدَة وَالسَّومُ فِي الشَّتَاء فَي الشَّيَاء عَنْ مُرْسَلُ عَامِر بْنُ مَسْعُود عَنِ النِّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ الْعَنيمَة الْبَارِدَة وَ الشَّارِ عَنْ السَّارِ عَلَى السَّارِ عَلَيْ السَّارِ عَلَيْم وَسَلَم فَي الشَّاء فَي الشَّار عَلَى الشَّار عَلْ السَّار عَلْ السَّار عَلَى السَّام وَ السَّار عَلَى السَّام عَنْ السَّام وَ السَّام وَ السَّام الْعَالَ الْعَنيمَة وَ السَّام وَالسَّام السَّام وَالسَّه وَالسَّام وَالسَّه وَالْعَامِ وَالسَّه وَالسَّه وَالسَّه وَالسَّه وَالْمَالُ الْعَنْ الْعَلْمُ وَالسَّه وَالْمَالُولُومُ السَّهُ وَالْمَا الْمَاسَامِ وَالْمَالِم وَالْمَالِمُ الْمَالَة وَالْمَالُولُومُ الْعَلْمَ الْم

ألف شهر لاتزيد يوما و لاتنقص يوما . هذا لا يصح والذى رواه مالك أن النبى عليه السلام تقاصر أعمار أمته أصح منه وأولى و لذلك أدخله ليبين بذلك الفائدة فيه و يدل على بطلان هذا الحديث

#### الصوم في الشتا.

نصير بن عريب عن عامر عن ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ﴿ الغنيمة المباركة الصوم فى الشتاء ﴾ هذا عامر هو والد ابراهيم بن عامر القريشى التميمى الذى روى عنه شعبة ولم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام قال الامام ابن العربى فى المعنى صحيح لان ليل الشتاء طويل فتمكن من الصيام فيحصل له أجرالصائم والقائم من غير حد القابلة فضرب له ذلك مثلاوأجر الصيام فى اليوم الطويل والقصير سواء بدليل شهر رمضان .

لَمْ يُدْرِكُ النَّبِيِّ صَلِّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَهُوَ وَاللهُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرِ الْقُرَشِيِّ الَّذِي رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَالنَّوْرِيُ

﴿ اللَّهُ مُضَرِ عَنْ عَمْرِو بِنِ الْحَرِثُ عَنْ بُكِيرُ بِنْ عَبْدِ اللّهُ بِنِ الْأَشَجَّ عَنْ الْنُ مُضَرِ عَنْ عَمْرِو بِنِ الْحَرِثُ عَنْ بُكِيرُ بِنْ عَبْدِ اللّهُ بِنِ الْأَشَجَّ عَنْ يَرِيدَ مَوْلَى سَلَمَةً بِنَ الْأَكُوعِ قَالَ لَمَّا فَرَيَتُ وَعَلَى يَرِيدَ مَوْلَى سَلَمَةً بِنَ الْأَكُوعِ قَالَ لَمَّا فَرَيَتُ وَعَلَى يَرِيدَ مَوْلَى سَلَمَةً بِنَ الْأَكُوعِ قَالَ لَمَّا فَرَيَتُ وَعَلَى اللّهَ اللّهُ عَنْ مُعَدّ بِنَ اللّهُ عَنْ مُعَدّ بِنَ اللّهُ عَنْ مُعَدّ بِن اللّهُ عَنْ مُعَدّ اللّهُ عَنْ مُعَدّ بِن اللّهُ عَنْ مُعَدّ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مُعَدّ عَنْ مُعَدّ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مُعَمّ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ ال

باب الافطار في الحضر لمن عزم على السفر

ذكر عن محمد بن كعب ﴿ أتيت أنس بن مالك فى رمضان وهو يريد سفراً وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعى بطعام فأكل فقلت له سنة قال سنة شمركب ﴾ رواه أبو محمد والد على بن المدينى وضعفه يحيى بن معين و رواه محمد بن جعفر بن أبى كثير مدنى ثقة أخو اسماعيل بن جعفر قال ابن العربى رحمه الله لم يذكر أبو عيسى لفظ حديث أنس وقد قرأته على أبى الحسين المبارك

ُلُهُ رَ اَحَلُتُ وَلَبَسَ ثَيَابَ السُّفَرِ فَدَعَا بَطَعَامَ فَأَ كَلِّ فَقُلْتُ لَهُ سُنَّةٌ قَالَ سُنَّةٌ مُمْ رَكِ . مِرْثِن مُحَدُّ بْنُ إِسْمِعِيلَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدْنَا خُمَّدُ بِن جَعْفَر قَالَ حَدَّ ثَني رَيْدُ بِنُ أَسْلَمَ قَالَ حَدَّ ثَني مُحَمَّدُ بِنُ الْمُنْكَدر عَنْ مُحَدَّدٌ بْنَ كَعْبِ قَالَ أَتَيْتُ أَنْسَ بْنِ مَالِكُ فِي رَمَضَانَ فَذَكَّرَ نَحْوَهُ قَالَ اَوْعَلَيْنَتُى هَذَا حَديثُ حَسَن وَمُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَر هُو أَبْنِ أَبِي كَثير هُو مَدينَى ثَقَـٰةً وَهُو أَخُو إِسْمَعِيلَ بِن جَعْفَرَ وَعَبَـٰدُ اللَّهُ بِنُ جَعْفَرَ هُو ابْن نَجِيحٍ وَاللَّهُ عَلَّى بْنَعَبْدِ ٱللهِ الْمَديني وَكَانَ يَحْنَى بْنُمَعِينَ يُضَعَّفُهُ وَقَدْذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ الْيَهْذَا الْحَديثِ وَقَالُوا للْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطَرَ فِي بَيْتُهِ قَبْلَ أَنْ يَغْرُجَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَغْرُجَ منْ جدار المدينة أو القَرْيَة وَهُوَ قُولُ إِسْحَقَ بِن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلَيِّ

ابن عبد الجبار وقرأ عليه أيضا وأنا أسمع أخبركم طاهر بن عبد الله أنا على بن عمر أنا أبو بكر النيسابورى نا اسماعيل بن إسحاق بن سهل بمصر نا ابن أبى مريم نا محمد بن جعفر أخبر فى زيد بن أسلم أخبر فى محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب ﴿ أَتيت أنس بن مالك فى رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت دابة ولبس ثياب السفر وتقارب غروب الشمس فدعا بطعام فا كل منه ثم ركب فقلت سنة قال نعم وهذا صحيح لم يقل به إلاأحمد بن حنبل فا ما علماؤنا فمنعوا منه لكنهم اختلفوا إذا أكل هل عليه كفارة أم لا فقال مالك فى كتاب

﴿ اللَّهُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَعْنَى بْنُ الْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ مُحَدِّد بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلِّمَ الْفَطْرُ يَوْمَ يُفْطُرُ النَّاسُ عَائشَةَ قَالَتْ عَلَى النَّاسُ هَ قَالَ وَعَيْنَتَى سَالَتُ مُحَدَّدًا قُلْتُ لَهُ مُحَدَّدُ وَالْأَضْحَى يَوْمَ مِنْ عَائشَةَ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ فِي حَدِيثَهِ سَمَعْتُ عَائشَةَ الْوَجْهِ فَي النَّاسُ هَ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ فِي حَدِيثَهِ سَمَعْتُ عَائشَةَ الْوَجْهِ فَي الله عَمِيثُ مَنْ هَذَا الْوَجْهِ فَي الله عَمْ يَعْوِلُ فِي حَدِيثَهِ سَمَعْتُ عَائشَة عَلَى الله عَمْ يَعْوِلُ فِي حَدِيثَهِ سَمَعْتُ عَائشَة عَالَ الله عَمْ يَعُولُ فِي حَدِيثَهِ سَمَعْتُ عَائشَة عَلَى الله عَمْ يَعْوِلُ فِي حَدِيثَهِ سَمَعْتُ عَائشَة عَلَى الله عَمْ يَعْوِلُ فِي حَدِيثَهِ سَمَعْتُ عَائشَة عَلَى الله عَمْ يَعْوِلُ فِي حَدِيثَهِ سَمَعْتُ عَائشَة عَلَيْهِ عَمْنَ هَوْلُ فِي حَدِيثَهِ سَمِعْتُ عَائشَة عَلَى الله عَمْ يَعْوِلُ فِي حَدِيثَهِ سَمِعْتُ عَائشَة عَلَى الله عَمْ يَعْوِلُ فِي حَدِيثَهِ سَمِعْتُ عَائشَة عَلَى اللهُ عَلَى الله عَمْ يَعْوِلُ فَي حَدِيثَهِ سَمَعْتُ عَائشَة عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلْهُ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى المَعْمَ عَلَى المَعْمِيْهُ عَلَى المَعْمُ عَلَى المَعْمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلْمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى المَا عَلَيْهُ عَلَ

ابن حبيب لا كفارة عليه وقال أشهب نعم لأنه منا ول وقال غيرهم عليه الكفارة ويجب أن لايكفر لصحة الحديث ولحجة ابن حبيب لانه قال عدر يبيح الفطر فطر بيانه على الصوم يبيح الفطر كالمرض وقد قيل المرض لايمكنه دفعه والسفر باختياره فيصح أن يقال لا يحل الفطر وتسقط الكفارة لقوله الشبهة وأما حديث

 ﴿ لِمِنْ عَلَى الْمُعْتَكَافِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ . وَرَشَىٰ مُحَمَّدُ أَهُ أَنْ يَشَّارِ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي عَدِي قَالِ أَنْبَأَنا مُحَيْدُ الطُّويلُ عَنْ أَنَس بن مَالك قَالَ كَانَ النَّنَّى صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكُفُ فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ مَنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكُفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ أَعْتَكُفَ عِشْرِينَ ٠ قَالَ الْوُعَلِينَةُ هَـذَا حَديثُ حَسَنٌ صَحيحٌ غَريبٌ منْ حَديث أَنسَ بن مَالِكَ وَٱخْتَلَفَ أَهْلُ الْعَلْمِ فِي الْمُتَكَفِّ إِذَا قَطَعَ ٱعْتَكَافَهُ قَبْـلَ أَنْ يُتَمَّهُ عَلَى مَا نَوَى فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ إِذَا نَقَضَ ٱعْتَكَافَهُ وَجَبَ عَلَيْهُ القُضَاءُ وَٱحْتَجُوا بِالْخَدِيثِ أَنَّ النِّيَّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ ٱعْتَكَافِهِ فَاعْتَكَفَ عَشْرً امن شَوَّال وَهُو قُولُ مَالك وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْه نَذْرُ أَعْتَكَاف أَوْ شَيْ ۚ أَوْجَبُهُ عَلَى نَفْسه وَكَانَ مَتَطَوِّعًا خَفَرَجَ فَلَيْسَ عَلَيْهُ أَنْ يَقْضَى إِلَّا أَنْ يُحِبُّ ذَٰلِكَ اخْتَيَارًا مَنْهُ وَلَا يَجِبُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّــِافِعِيُّ قَالَ الشَّافِعَيْ فَكُلُّ عَمَلِ لَكَ أَنْ لَا تَدْخُلَ فِيهِ فَاذَا دَخَلْتَ فِيهِ فَحَرَجْتَ مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ أَنْ تَقْضَى إِلَّا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

أنس فحديث صحيح يقتضى جواز الفطر مع أهبة السفر لكن بق الكلام فى قوله إنها سنة هل يقتضى ذلك أنه مقتضى الشرع والدليل أنه حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لاحتماله اختلف الناس فيـه والصحيح أنه يقضى به لآن قول أنس • المُعْتَكَفَ يَغُرُجُ لَحَاجَته أَمْ لَا . مِرْشَ أَبُو مُصْعَب اللهِ مُصْعَب اللهِ مُصْعَب ٱلْمَدَنَّى قَرَاءَةً عَنْ مَالِكُ بْنِ أَنْسِ عَنِ أَنْ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَرِ . ` عَائْشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ أَدْنَى إِنَّ رَأْسَهُ فَأُرَجَّلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لَحَاجَة الْإنْسَان ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَي هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحد عَن مَالِكَ عَن أَبْن شَهَابِ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائشَةَ وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ مَالِك عَن أَبْن شَهَابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائشَةً وَ الصَّحيحُ عَنْ عُرْوَةً وَعَمْرَةً عَنْ عَائْشَةَ مِرْثِ بِلْلَّكَ مُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْد عَن أَبْن شَهَابِ عَنْ عُرُورَةً وَعَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عندَ أَهْلِ الْعَلْمِ إِذَا ٱعْتَكَفَ الرُّجُلُ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ أَعْتَكَافِهِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ وَٱجْتَمَعُوا عَلَىٰهَذَا أَنَّهُ يَخْرُجُ لَقَضَاء حَاجَت للْغَائط وَ ٱلْبَوْل ثُمَّ اجْتَلَفَ أَهْلُ الْعَلْم في عيادة ٱلْمَرِيضِ وَشُهُودِ ٱلْجُعَةِ وَالْجَنَازَةِ للْمُعْتَكُفِ فَرَأًى بَعْضُ أَهْلِ ٱلعَلْمِ مَنْ أَصْحَابِ النِّي صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ أَنْ يَعُودَ الْمَرِيضَ وَيُشَيِّعَ الْجَنَازَةَ

وَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ إِذَا أَشْتَرَطَ ذَلكَ وَهُوَ قُولُ سُفْيَانَ الثُّورِيِّ وَأَبْنِ الْمُبَارَك

هى السنة يبعد أن يراد به هو اجتهادى وما اقتضاه نظرى فلم يكن بدا من أن يرجع الى التوقيف

وَقَالَ بَعْضَهُمْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ هَٰذَا وَرَأُواْ لِلْمُعْتَكَفِ إِذًا كَانَ فِي مُصْرِيِّجَهُ مُ فِيهِ أَنْ لَا يَعْتَكُفَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ لِأَنَّهُمْ كُرُهُوا الْخُرُوجَ لَهُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ لِلَى الْجُمُعَةِ وَلَمْ يَرَوْا لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْجُمُعَةَ فَقَالُوا لَا يَعْتَكَفُ إِلَّا في مَسْجِد الْجَامِعِ حَتَّى لَا يَحْتَاجُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مُعْتَـكَافِهِ لَغَيْرِ قَضَاء حَاجَة الأنسان لَّأَن نُحُرُوجُه لَغَيْر حَاجَة الْانسَانَ قَطْعٌ عَنْـدَهُمْ للاعْتَكَاف وَهُوَ قَوْلُ مَالِكَ وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَحْمَدُ لَا يَعُودُ الْمَرِيضَ وَلَا يَتْبَعُ الْجَنَازَةَ عَلَى حَديثِعَائْشَةَوَقَالَ إِسْحَقُ إِنَ أَشْتَرَطَ ذَلَكَ فَلَمَّأَنْ يَتْبَعَ الْجَنَازَةَ وَيَعُودَا لْمَريضَ إِلَاثِ مَاجَاءً فى قيام شَهْر رَمَضَانَ . مِرْثَنَ هَنَّاد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَبْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ دَاوُدَ بِنِ أَبِيهِبْدِ عَنِ الْوليدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُرَشِيِّ عَنْ جُبِير بْنُ نُفَيْرِ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَلْمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقَىَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْل ثُمَّ

## باب قیام شهر رمضان

ذكر حديث جبيرة بن نفير عن أبى ذرقال ﴿ صمنا مع رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فلم يصل بنا حتى ذهب ثلث الليسل ثم لم يقم بنا فى الرابعة وقام بنا فى الحامسة حتى ذهب شطر الليل فقلناله يارسول الله له لم نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى بتى ثلاث من الشهر وصلى بنا فى الليلة الثالثة ودعا

لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادَسَةِ وَقَامَ بِنَا فِي الْحَامَسَةِ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْنَا لَهُ يَارَسُولَ ٱللهَ لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقَيَّـةَ لَيْلتنَا هَــذه فَقَالَ إِنَّهُ مَنْ قَامَ هَمَ الْإَمَامِ حَتَّى يَنْصَرَفَ كُتِبَ لَهُ قَيَامُ لَيْلَة ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقَى ٱلْآثُ مِنَ الشَّهْرُ وَصَلَّى بَنَا فِي الثَّالَثَةِ وَدَعَا أَهْلُهُ وَنَسَاءَهُ فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا الْفَلَاحَ قُلْتُ لَهُ وَمَا الْفَلَاحُ قَالَ السُّحُورُ ﴿ قَالَ الوَّعَلَيْنَيْ هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَخْتَلْفَ أَهُلُ الْعُلْمِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يُصَلِّي إِحْدى وَأَرْبَعِينَ رَكْعَةً مَعَ الْوِثْرُ وَهُوَ قُولُ أَهْلِ الْمَدَيْنَةَ وَالْعَمَلُ عَلَىٰهٰذَا عَنْدُهُمْ بِالْمَدِينَـةَ وَأَكْتَرُ أَهُلِ الْعَلْمُ عَلَى مَارُويَ عَنْ عُمَرَ وَعَلَّى وَغَيْرِهُمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَشْرِينَ رَكْعَةً وَهُوَ قُولُ الثَّوْرِيِّ وَأَبْنِ الْمُبْارَكُ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ الشَّافِعَيْ وَهُكَذَا أُدْرَكُتُ بِلَلْنَا بَكَّة يُصِلُّونَ عَشْرِينَ رَكْعَةً وَقَالَ أَخَمُدُ رُويَ فِي هٰ ذَا ٱلْوَانَ وَلَمْ يَقْضَ فِيهِ بَشِي. وَقَالَ إِسْحُقُ بَلْ نَخْتَارُ إِحْدَى

أهله ونساءه وقام بنا حتى تخوفنا الفلاح فقلت له وما انفلاح قال السحور ﴾ حديث حسن صحيح قال ابن العربى رضى الله عنه قيام الليل سنة من سنن الاسلام فعلها النبى عليه السلام ثم تركها مقابلا الامة وخشيت عليهم أن يعرض عليهم بأنه فى حياته كان زمانا تجرد فيه الشرائع و تزيد و تنقص الفرائض فلما تفرغ عمر بالاسلام وتمهد الدين نظر فى ذلك باحياء تلك السنة وأمر بالاجتماع كما النبى عليه السلام عليها حين ذهبت العلة التي تركها النبي من أجلها من اجتمع النبي عليه السلام عليها حين ذهبت العلة التي تركها النبي من أجلها من

وَ أَرْبَعِينَ رَكْعَةً عَلَى مَارُوى عَنْ أَبِي بِن كَفْ وَأَخْتَارَ أَبْ الْمُبَارَكِ وَأَخْمَدُ وَإِسْحَقُ الصَّلَةَ مَعَ الْإَمَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْخَتَارَ الشَّافِعِيُّ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ وَحْدَهُ إِذَا كَانَ قَارِئًا وَفِي الْبَابِعَنْ عَائِشَةَ وَ النَّعْبَانِ بْرَبَشِيرِ وَأَبْنِ عَبَّاسِ وَ النَّعْبَانِ بْرَبَشِيرِ وَأَبْنِ عَبْسِ وَالْمُعَانِ بْرَبَشِيرِ وَأَبْنِ عَبْسِ وَالْمُعَانِ بْرَبَشِيرِ وَأَبْنِ عَبْسِ أَلِي مُنْ فَطَّرِ صَائِمًا وَ مَرْشَى اللَّهُ عَنْ وَيْدِ بْنِ خَالِد عَبْدَ الرَّحِمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكُ بْنِ أَبِي سُلْمَانَ عَنْ عَطَاء عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِد عَبْدَ الرَّحِمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكُ بْنِ أَبِي سُلْمَانَ عَنْ عَطَاء عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِد

قوله صلى الله عليه وسلم لم يمنعني من الخروج اليكم إلا أنني خشيت أن يفرض عليكم قال الامام الن العربي رحمه الله وليس في قدر ركعتها حدمحدود أماصلاة النبي عليه السلام فلم يكن لها حد وأما التي بعــد ذلك فروى مالك أن أنى بن كعب كان يقوم باحدى عشر ركعة وخالفه الناس فقالوا إحدى وعشرين ركعة وقد روى مالك أيضا أنهم كانوا يقومون في زمن عمر بثلاث وعشرين ركعة وروى ابن القاسم عنمالك سبع وثلاثين ركعة وقال هوالامرالقديم والصحيح أن يصلي إحدى عشر ركعة صلاة النيعليه السلام وقيامه فآماغير ذلك من الإعداد فلاأصل له و لاحد فيه فاذا لم يكن بد من الحد ف كان الني عليه السلام يصلي ما زاد النبي عليه السلام في رمضان و لا في غيره على إحدى عشر ركعة وهذه الصلاة هي قيام الليل فوجب أن يقتدي فيها بالني عليه السلام وأما قدر القرآن فليس فيه حد إلا ماقد روى عن أبي بن كعب أنه كان يقوم باليمن ويصلي بالبقرة في ثمــان ركعات وهي مائتا آية ويصليها في اثنتي عشرة ركعة وذلك على الامام بحسب ما يعلم من حال المصلى معه وصبرهم أو حجرهم والأصل في التخفيف في قدر القراءة وصفتها وقد رأيت بالمسجد الأقصى إماما يصلي بهم بقل هو الله أحد في كل ركعة تخفيفاً إذ ليس ختم القرآن من السنة فيه أما إنه أفضل ولكن ذلك الامام يخفف على أصحابه و يقول آخذ القرآن

الْجُهُنَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَطَّرَ صَائِماً كَانَ لَهُ مِثْلُ ا أَجْرِهُ غَيْرَأَتُهُ لَآيَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئاً ﴿ قَلَ إِبُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ خَسَنْ صَحَيْحٌ

﴿ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله وَمَاجَاءَ فِيهِ مِنَ الْفَضْدِلِ . وَمَاجَاءَ فِيهِ مِنَ الْفَضْدِل . وَرَشَنَا عَبْدُ الله وَالله وَمَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيهِ وَسَلَّمَ

فى ثلاث ركعات إذ قل هو الله أحد ثلث القرآن وقد روى عن عمر أنه قال لا تبغضوا الله الى عباده أى لا تطولوا عليهم فى صلاتهم و لا يصحهذا عن عمر سندا و لا متنا فانه كلام قبيح وقد , وى أن معاذاً لما سار الى الهين وصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يطول القراءة وليس شيء إنما وصى معاذا فى موعظته له بالمدينة أفان أنت فرأى الذين كادوا والذين (١) أنه وصاه حين بعثه الى الهين حديث . روى أبوسلة عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب فى قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة و يقول من قام رمضان أيمانا الحديث فتوفى وسول الله والامر على ذلك ثم كان الامر على ذلك فى أي خلافة أبى بكر وصدر من خلافة عمر (العارضة) وقد تقدم من كلامنا فى خلافة أبى بكر وصدر من خلافة و بيان ان الذى يكفره رمضان الصغائر ما الكبائر فانما يكون تكفيرها بالموازنة مع رمضان لا تستقل بحظالكبائر فاما الكبائر فانما يكون تكفيرها بالموازنة مع رمضان لا تستقل بحظالكبائر الصلاة فكيف الصيام وقد روى الدارقطنى عن اسماعيل بن محمد الصفار عن حيد البن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله ابن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله ابن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله ابن عبد الرحمن عن أبى عبد الرحمن عن أبى عبد الرحمن عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله

<sup>(</sup>١) مكذا بالأصل

يُرَغُّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَة وَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلْكَ مَنْ ذَنْبِه فَتُوفَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلْكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فِي خِلاَفَة أَبِي بَكُر عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمّ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فِي خِلاَفَة أَبِي بَكُر وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَة عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ وَفِي الْبابِ عَنْ عَائِشَة وَقَدْ رُوى هٰذَا الْحَدِيثُ وَسَلّمَ عَنْ عَائِشَة ﴿ وَقَلْ الرَّهُمْرِي عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة ﴿ وَلَى الْبابِ عَنْ عَائِشَة وَقَدْ رُوى هٰذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائِشَة ﴿ وَلَا اللهُ عَنْ عَالِهُ اللهُ عَنْ عَالِهُ اللهُ عَلَى الرَّهُمْرِي عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة ﴿ وَلَا اللهُ عَنْ عَالِهُ اللهُ عَنْ عَالِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائِشَة ﴿ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائِشَة ﴿ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَنْ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَنْ عَائِشَة وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَيْكُولُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه حديث عطاء بن زيد بن خالد (من فطرصابما كانله مثل أجره غيرانه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً ) هذا حديث حسن صحيح (العارضة) ان الله بفضله على الخلق أجرهم على ما ابتلاهم به من الأمر والنهى لاباستحقاق وجب لهم ثم زادهم من فضله المضاعفة فيه ثم زادهم من فضله أن جعل للمعين عليه لغيره مثل أجره لاينقص ذلك من أجره شيئا وهذا كقوله من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم

## أبواب الحــــج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

﴿ اللَّهُ مَا جَاءَ فِي حُرْمَة مَكَّة . مِرْثِن قَتْنَبَةُ حَدَّمَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْد عَنْ سَعِيد بْنِ أَيْ سَعَيد الْقَابُرِي عَنْ أَيْ شُرَيْحِ الْعَدَوِيِ أَنَّهُ قَالَ لَعَمْرِ و الْنِ سَعِيد وَهُو يَبْعَثُ الْبُعُوثُ الْيَ مَكَّة الْنُذَنْ لِي أَيْمَا الْأَمِيرُ أَحَدِّنْكُ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْح سَمَعَتُهُ أَذُنّا يَ وَوَعَاهُ قَلْي وَأَبْصَرَ لَهُ عَيْنَاى حَيْنَ تَكَلِّمَ بِهِ أَنَّهُ حَدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْهُ ثُمَّ قَالَ وَوَعَاهُ قَلْي وَأَبْصَرَ لَهُ عَيْنَاى حَيْنَ تَكَلِّمَ بِهِ أَنّهُ حَدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْهُ ثُمَّ قَالَ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

## كتاب الحج

قال الامام القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه قديينا فياسبقالاملاء فى القبس وغيره أن الحج هو القصد مقدمة لقصد أرض الله وموقف قضائه وحكمه يوم القيامة فلينظر هنالك بتفاصيله .

## باب حرم مكة

﴿ أبوسعيد المقبرى واسمه (١) عن أبى شريح العدوى انهقال لعمر ابن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه ائذن لى أيها الأمير أحدثك قولا قام به

#### (١) ياض بالاصل

إِنَّ مَكَةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ وَلَا يَحَلُّلا مْرِي. يُوْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفَكَ فِيهَا دَمَّا أَوْ يَعْضَدَ بِهَا شَجَرَةً فَانْ أَحَدَ تَرَخَّصَ بِقَتَالَ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا لِهُ إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا لِهُ إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيهَا فَقُولُوا لِهُ إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهَا أَذُنَ لَى فِيهِ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ وَقَدْ عَادَتُ عَرِّمَتُهَا الْيَوْمَ كُومَتُهَا بِالْأَمْسِ وَلَيْبَلَغَ الشَّاهِ الْفَائِبَ فَقِيلَ لَأَقِي شَرَيْحٍ مَنَ النَّالَ لَكَ عَمْرُو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ بِذَلِكَ يَا أَبا شَرَيْحٍ إِنَّ الْحُرَمَ لَا يُعَيدُ عَاصِياً مَا لَا لَكَ عَمْرُو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ بِذَلِكَ يَا أَبا شَرَيْحٍ إِنَّ الْحُرَمَ لَا يُعَيدُ عَاصِياً مَا لَا لَكَ عَمْرُو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ بِذَلِكَ يَا أَبا شَرَيْحٍ إِنَّ الْحُرَمَ لَا يُعَيدُ عَالَمَ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُه

رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته اذناى ووعاه قلبي وأبصرته عيناى حين تسكلم به أنه حمد الله وأنى عليه شم قال ان مكة حرمهاالله ولم يحرمها الناس لايحل لامرى يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرا فان أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له ان الله أذن لرسول الله ولم يأذن لهم وانمها أذن لى فيه ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لا بى شريح ماقال عمر قال انا أعلم بذلك منك ياأ باشريح ان الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولافارا بحربة ﴾ (الاسناد) هذا حديث متفق عليه فيه تسعفوائد الأولى قوله الذن لى أيها الأمير أحدثك دليل على أن الولاة والقضاة لا يكلمون الا باذنهم وسيأتى ذلك مبينا فى كتاب الحدود ان شاء الله لاسيا وهو يريد أن يتعاطاه فكان حتى وجهه ويرد عليه قائل رأيه و يغير منكرا رآه وهو يريد أن يتعاطاه فكان حتى أذاه . الثانى الخروج عن عهدة التبليغ التى قلدها الله لهم حين قال لهم ليبلغ الشاهد الغائب . الثالث التبرك بعهدة النبي عليه السلام نظر الله امرأ سمع مقالتى فرعاها فأ داها كما سمعها وله الرابع قوله ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الله ويعرمها الله ولم يحرمها الله ولم يحرمها الله ولم يحرمها الله ومولي الله وما يحرمها الله ولم يحرمها الله وله يحرمها الله ولم يحرب ولم يحرمها الله ولم يحرمها الله ولم يحرمها الله ولم يحرمها الله ولم يحرمه ولم يحرمه الله ولم يحرمها الله ولم يحرمها الله ولم يحرمها الله ولم يحرمه ولم يحرمها

نَذَرَ أَنْ يَعْتَكُفَ لِيْلَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَفَاءِ وَهُوَ قُولُ أَحْدَ وَاسْحَقَ

﴿ السَّبِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَىهُ وَسَلَمَ عَنْ مَرْتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَفُ بَهْذَهُ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَفُ بَهْذَهُ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَفُ بَهْذَهُ النَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَفُ بَهْذَهُ النَّهُ عَلْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَفُ بَهْذَهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَفُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَعْلَفُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلِّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ عَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وا

٠ قَالَابُوعَيْنَي هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَعِيحٌ

• السين مَاجَا. في تُواب مَن أَعْتَقَ رَقَبَة . مِرْثِن تُتَلِيّةُ حَدَّثَنَا

وعلم الله لم يحنث لآن العلم يعبر به عن المعلوم قال الله تعالى قل هل عند كم من علم فتخرجوه لنا قلنا هذا مجاز والحقيقة غيره ألا ترى أن القدرة ليعبر بهاعن المقدور أيضا ولا يلزم ذلك فيه وقوله قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا المراد به العلم نفسه ليس المعلوم وان كانا مرتبطين ولكن المرادبه العلم حقيقة الثانية متكرهة فى الأصل لأنها ندل على صفة العزم وتطرق التهمة الى القول ولكن البارى سبحانه اذن فيها لتأكيد الخبر وأقسم سبحانه وأقسم رسوله على الحق الذى الله و رسوله أهله فكان ذلك اذنا فى اليمين على كل حق ودين فاذا كان القسم على غير ذلك كر اليمين بغير الله كا تقدم وسيأتى شيء من هذا الباب فى كتاب (١) ان شاء الله

باب ثواب من أعتق رقبة سعيد بن مرجانة عن أى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق

(١) ياض بالأصل

## الْمُحْبَ مَاجَاهَ فِي أَوَ ابِ الْحَجْ وَالْعُمْرَة . وَرَثْنَ قُتَيْبَةُ وَأَبُوسَعِيد

عليه الا أن الشافعي يجيز السواك من فرع الشجرة و يؤخذ منها الورق والثمر للدواء اذا كازب لايضرها ولا يميتها لأنه يخلف والذى أجمع عليه الناس انه لايباح من شجرهاشي الا الاذخر حسما جاء في الاستثناء في الحديث الصحيح وأما الذى يكون نجما من النبات ولا يكون شجرا فقالأبو يوسف يجوزرعيه لأن الناس من الصحابة و زمان الني علمه السلام لايدخلون فيه دوابهم في الحرم وهداياهم وترعى فأثبح ذلك دفعا للضرورة كما أببح الاذخر وردعليهم الناش والصحيح قوله ولقد رأيت بالمزدلفةفوما قدسبطوا الكسية وهم يخبطون الشجر بالعصا ألابل وأما فىالقافلةف قدرت على تغيير المنكر لقريني وانارجل من المسلمين لا ولاية لى وحسبنا الله ونعم الوكيل وسيائني بقيةالمسائلة فيمانروم ان شاء الله السابع قوله ليبلغ الشاهد الغائب هو أخى بمعنى قوله تعالى ﴿(١) وقوله لانذركم به ومن بلغ بين وجوب العمل بخبر الواحد لان كل من سمع لم يمكن ولا يمكن أن يبلغ لكل من غاب فلا بدأن يبلغ البعض للبعض الثامن قوله أن الحرم لا يعيد عاصيا يعني خارجا عن الامام شاقا عصاالطاعة من المسلمين ولا فارا بدم يعني القصاص ولا فارا بحربة بفتح الحاء المهملة يعني بسرقة والحارب سارق الابل وإن كان بضم الحاء فهي تعود الى المعاصي وان روى بجزية بكسرها والزاى والباء المعجمة باثنتين من تحتها فهي تعود الى المعنى أيضا أىشى يجزى فيه أىيستحى من ذكرها أوفعلها اذا ذكرت أوفعلت ٢٧

## باب ثواب الحج والعمرة

ذكر أبو عيسى فى الباب ثلاثة أحاديث فرقها الأول حـديث أبى هريرة العمرة الى العمرة كفارة لمـا بينهما والحج المبرور ليس له ثواب الاالجنة

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل (٢) بالاصل خلط و لم يذكر التاسع من الفوائد

الْأَشَجُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الْأَحْرَرُ عَنْ عَمْرُو بْن قَيْس عَنْ عَاصِم عَنْ شَقِيقَ عَنْ عَبِدَ الله بْنِ مَسْعُودِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِعُـوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ فَانَّهُمَا يَنْفَيَانِ الْفَقْرَ وَالنَّنُوبَ كَمَا يَنْفَى الْكَيْرُ خَبَثَ الْحَديد وَالذَّهَبِ وَالْفَصَّـة وَلَيْسَ للْحَجَّة الْمَبْرُورَة ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَامِ بِنْ رَبِيعَةً وَآبِي هُرَيْرَةً وَعَبْدِ اللَّهُ بِن حُبْشَيّ وَأَمْ سَلَمَةً وَجَارِ ﴿ قَمَ لَ الْوَعَلِينَتَى حَدِيثُ أَنْ مَسْعُود حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ غَريب من حَديث أَن مَسْعُود حرَّث أَنْ أَى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بن عُينةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجُّ فَلَمْ يَرْفُثُ وَلَمْ يَفْسُقْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه

الثانى حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب الاالجنة ﴾ العارضة ماقدمناه فى غير موضع انهذه الطاعات انما تكفر الصغائر فا ما الكبائر فلا تكفرها الا الموازنة لار الصلاة لا تكفرها فكيف العمرة والحج وقيام رمضان ولكن هذه الطاعات ربما أثرت فى القلب فأو رثت توبة تكفر كل خطيئة واختلف الناس فى الحجة المبرور دفقيل هى التى لامعصية بعدها وقد فسرنا

﴿ إِلَٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ حُصَيْنَ عَنْ هَلَالٌ بْنِ يَسَافَ عَنْ اللَّهِ اللّٰهِ اللهِ ال

وحقق كلامه أصحابه ان قالوا ان العيب اليسير متفق على الغائه والكثير متفق على منعه من الأجزاء واختلفوا فى الفرق بينهما فاما أبوحنيفة فرأى أن ذهاب الجنس كله من المنفعة كثير كما لو كان أقطع اليدين أو الرجلين أو أقطع اليد والرجل لأن نصف الاثنين واحدكامل و رأى علماؤنا أن الفرق بين الكثير واليسير لا يتحدد بتقدير وانما هو موقوف على الاجتهاد فكل عيب نقصت به المنفعة عيب يلحق الناقص ضررها لحوقا بيا أو يلحق سيده كان ذلك مؤثرا فيه فى نفسه ومانعا فى اجزائه عن غيره ولاحقا بيان ضرر أقطع اليد الواحدة والرجل الواحدة والعين الواحدة وظهور نقصانه فى المالية والقطع على نقصانه فى المكفارة لقوله يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار فصار نظرنا أرجح والله أعلم

باب الرجـل يلطم خادمه ذكر حديث سويد بن مقرن قال لقد رأيتنا سبعة أخوة مالنا خادم الا عَنِ أَنْ عُمَرَ قَالَ جَاهَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهُ مَا يُوجِبُ الْحَجُ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ ﴿ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ ﴿ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ ﴿ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ وَجَبَعَلَيْهِ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً وَجَبَعَلَيْهِ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً وَجَبَعَلَيْهِ الْحَجْ وَإِبْرَاهِيمُ هُو أَنْ يَزِيدَ الْخَوْزِيْ الْمُكَى وَقَدْ تَكَلِّمَ فَيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ قَبَلِ حَفْظِهِ

راحلة ولم يحج فليمت ان شاه يهو ديا أو نصر انيا ) والثاني (مايو جب الحج قال الزاد والراحلة ) الاسناد فيهما أن كليهما ضعيف لا يوجب علما ولاعملا ولا يقتضى حكم (الاصول) ليس تارك الحج في حكم اليهو دى والمنصر انى و ان كان قادرا ولا يكون أحد يترك شيئا من الاركان والعمل والقو اعد كافر لا يترك الشهادة بالا يمانين بالله تعالى و بالرسول صلى الله عليه وسلم وقد بينا ذلك فى غير موضع وفيها تقدم من تارك الصلاة (الفقه) الحج فرض باجماع الأمة على المطيق وقد بيناه بغاية البيان فى الاحكام وأوضحها ان الاستطاعة موجودة بالطبع وهو القدرة فكل من قدر على الوصول بحوله وقوته اللذين جعلهما الله فى ذاته فهو قادر ومطيق مستطيع ومن لم يقدر على ذلك بحوله وقوته لكن قدر بحيلته وهى تحصيل الاسباب بالمال لزمه ذلك لانه مطيق (١) بوجه من الاطاقة اعتبر الشرع وجعله بمنزلة القدرة القائمة بالذات فى عبادة الشرع كلها من الطهارة والصلاة وشبهها فكذلك فى لحج وهذا دليل يكاد أن يلتحق بالقطعيات من الطهارة والصلاة وشبهها فكذلك فى لحج وهذا دليل يكاد أن يلتحق بالقطعيات وليس للمخالف من يعول عليه الاما ينبني على دعاوى وان كان فى باب الظنيات وليس للمخالف من يعول عليه الاما ينبني على دعاوى لاأصل لها و يجب الحج فى العمرة وقرأت على أبى الحسن على بن سعيدالعبدرى

<sup>(</sup>١) ياض بالأصل

المَّ الْبَعْ الْمُ الْمَا عَلَى عَلْمُ الْحَجْ وَرَمْنَ الْمُ عَنْ الْمَهُ عَنْ اللّهُ عَلَى النّاسِ حَجْ الْمَيْتِ مَنِ السّتَطَاعَ عَلَى النّاسِ حَجْ الْمَيْتِ مَنِ السّتَطَاعَ اللّهُ سَبِيلًا قَالُوا يَارَسُولَ الله فَي كُلّ عَام فَسَكَتَ فَقَالُوا يَارَسُولَ الله فَي الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَى عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله الله الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَ

فياب المراتب في تعليقته مسألة والحج يجب في كل عمر قال على كل مسلم في كل خسة أعوام ان يأتي لبيت الله الحرام قلنا رواية هذا الحديث حرام فكيف اثبات حكم به وذكر أبو عيسى حديث أبي النجرى عن على وذكر البخارى أنه مقطوع والأصل في ذلك اجماع الآمة وقد روى الباب حديث سراقة في الصحيح قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر بنا هذا لعامنا أوللابد وتفسير الحديث ان القوم أحرموا بالحج فأمرهم النبي عليه السلام أن يفسخوه بالعمرة اذ كانوا يرون العمرة فأشهر الحج ولكنه من ألجر الفجور في الجاهلية فلما جاء الله بالاسلام أراد تأكيد العمرة بان يحرموا بالحج ثم يامرهم ما كان يرونه جائزا والاهلال أراد تأكيد العمرة بان يحرموا بالحج ثم يامرهم ما كان يرونه جائزا والاهلال بما كان يرونه يحوز ليكون الامر عندهم أو كد فقالوا له عمرتنا في أشهر الحج هذا في هذا العام أم تجوز العمرة في أشهر الحج في كل عام فقال أجلهي في الابد

سَعَيْدُ بِنَ أَبِي عَمِرَالُ وَهُو سَعَيْدُ بِنَ فَيُرُوزُ \* بالمجت مَاجًا. ثُمْ حَجَّ النَّيْ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ . حَرَثْنَ عَبْدُ أَلَلْهُ أَنْ أَبِي إِلَا الْكُوفِي حَدَّثَنَا زَيدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَر بْنَ مُحَدَّد عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَارِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ الْمَثَ حَجَجَ حَجَّتَيْنَ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِزَ وَحَجَّةً بَعْدَ مَا هَاجَرَ وَمَعَهَا عُمْرُهُ فَسَاقَ ثَلَاَنَةً وَسِتِّينَ بَدَنَةً وَجَاءَ عَلَيْ مَنَ الْكَيْنِ بَيَقَيَّهَا فَيَهَا جَمَلٌ لأَى جَهْل في أَنْفه بُرَةٌ مِنْ فَضَّة فَنَحَرَهَا رَسُولُ أَللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمِّرَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ بَدَّنَة بيضْعَة فَطُبِخَتْ وَشَرِبَ مِنْ مَرَقَهَا وَ قَالَ الْوَعِيْنَتَى هَذَا حَديثُ غَريبٌ منْ حَديث سُفْيَانَ لَانَعْرِفُهُ إِلَّا منْ اللَّهِ مِنْ عَديث سُفْيَانَ لَانَعْرِفُهُ إِلَّا منْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنُحُبَابِ وَرَأْيْتُعَبْدَ ٱللهُ بْنَعَبْدِ الرَّحْنِ رَوَى هٰذَا الْحَدِيثَ فَى كُتُبِهِ عَنْ عَبْدِ أَلِلَّهِ بِنَ أَبِي زِيَادِ قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَدِّدًا عَنْ هَٰذَا فَلَمْ يَعْرِفُهُ

باب كم حج النبي عليه السلام

روى عن جابر أن النبي عليه السلام حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد أن هاجر معها عمرة وساق ثلاث وستين بدنة وجاء على من الهين بيقيتها فيها جمل لابى جهل فى أنفه برة من فضة فنحرها وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة بضعة فطبخت وشرب من مرقها ) (الاستناد) ضعفه أبو عيسى وذكر البخارى قال له أنه عن مجاهد مرسل وذكر الجديث الصحيح

مَنْ حَديث النَّوْرِيِّ عَنْ جَعْفَر عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِر عَنَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُهُ لَمْ يَعُدُ هَذَا الْحَدَبِثَ عَفُوظًا وَقَالَ الْمَارُوكِي عَنِ النَّوْرِيَّ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ مَجَاهِد مُرْسَلا حَدَّنَا اسْحَقُ بْنُ مَنْصُور حَدَّنَا حَبَّانُ ابْنُ هَلَال حَدَّنَا هَمَّامُ حَدَّ ثَنَا قَتَادَةُ قَالَ قُلْتُ لِأَنْسِ بْنَ مَالِكَ كُمْ حَجَّ النَّيْ الْنُ هَلَال حَدَّقَنَا هَمَّامُ حَدَّ ثَنَا قَتَادَةُ قَالَ قُلْتُ لِأَنْسِ بْنَ مَالِكَ كُمْ حَجَّ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَجَّةُ وَاحَدَةٌ وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمْرَعُمْ وَفَى ذَى الْقَعْدَة وَعُمْرَة الْحَدَيبِيةِ وَعُمْرَة مَعَ حَجَّتِه وَعُمْرَةُ الْجُعِرَّ اللهُ اللهُ هَوَ الْوَحْبِيبِ وَعَمْرَة الْحَدَيبِ الْفَطَّانُ اللهُ هُوَ الْوَحْبِيبِ الْفَطَّانُ اللهُ هُوَ الْوَحْبِيبِ الْفَطَّانُ اللهُ هُوَ الْوَحْبِيبِ الْفَطَّانُ اللهُ هُوَ الْوَحْبِيبِ الْفَطَّانُ اللهُ هُو جَلِيلٌ ثُقَةٌ وَثَقَهُ يَعْيَى بْنُ سَعِيدِ الْفَطَّانُ اللهُ هُو الْوَحْبِيبِ

عن أنس أن النبي عليه السلام حج حجة واحدة واعتمر ادبع عمر عمرة فى ذى القعدة وعمرة الحديبية وعمرة الجعرانة وعمرة مع حجته و روى ابن عمرة أنه اعتمر أربع عمر احداها فى رجب وأنكرته عائشة وانكارها صحيح وانماهى عمرة الحديبية المصدود عنها وعمرة القضاء لها وعمرة مع حجته انا أبو عبد الله الحسين ابن على بمسجد أبى بكر الصديق أنا عبد الغفار أنا أبو أحمد أنا ابراهيم أنا مسلم نا زهير بن حرب نا الحسين بن موسى نا زهير عن أبى اسحاق قال سالت زيد ابن أبى أرقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع عشرة قال وحد ثنى زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا سبع عشرة وانه حب بعد ماها جر حجة واحدة ، أبو الطيب الطبرى أنا الدار قطنى أنا أبو بكر بن أبى داود و محمد بن جعفر بن زمنين والقاسم بن اسماعيل أبو عبيد وعمان بن جعفر داود و محمد بن جعفر بن زمنين والقاسم بن اسماعيل أبو عبيد وعمان بن جعفر

\* بَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَاجَاهَ كَمَ أَعْتَمَرَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَرَثْنَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا دَاوَدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرُو بْن دينَار عَنْ عَكْرَمَةَ عَن أَبْنَعَبَّاسَ أَنَّالنَّيَّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِية وعُمْرة الثَّانيَة منْ قَابِل رَعُمْزَةَ الْقَصَاء فىذى. الْقَعْدَة وَعُمْرَةَ الثَّالَثَة منَ الْجِعرَّ أَنَة وَالرَّابِعَةِ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسَ وَعَبْدَ أَللَّهُ بْن عُمْرُو وَأَنْ عُمَرَ ﴿ وَكُلِّ وَعَلِمْنَتَى حَدِيثُ أَنْ عَبَّ اس حَدِيثُ حَسَنْ عَريب وَرَوَى ابْنُعَيْنَةَ هٰذَا الْحَديثَ ءَنْ عَمْرُو بْن دينَار عَنْ عَكْرِمَةَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَر وَلَمْ يَذْكُرْ فيه عَن أَنْ عَبَّاس قَالَ حَدَّثَنَا بَذَلِكَ سَعِيدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الْحَزُّومِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عَيِينَةَ عَنْ عَمْرُو بْنَ دَيْنَارَ عَنْ عَكْرَمَةً أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ يَحُوُّهُ

اللبان وغيرهم قالوا أنا أحمد بن يحيى الصوفى أنازيدبن الحباب أنا سفيان الثورى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال حج النبى عليه السلام ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة قرن معها عمرة الأصول فان قيل رويتهم أن النبى عليه السلام حج قبل أن يفرض الحج فعلى أى ملة كان فان الناس اختلفوا فيه قلنا قد بينا أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن على شرعة أحد وانه كان على الفطرة سليها عن الريبة سليها عن البدعة سليها عن المعصية سدودا عليه باب المخالفة لما يكره الله بتوفيق الله له ذلك وتيسيره حتى جاء أمر الله فلما بعث الله نبينا

﴿ اللَّهِ عَلَمْ مَاجَاهَ مِنْ أَى مَوْضِعِ أَحْرَمَ النِّي صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا أَنَّهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَدّد عَنْ أَيْهِ مَرْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَجَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَجَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَجَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَجَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَجَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَجَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَجَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَجَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْلِهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وقص عليه أمر الرسل وأعلمه حالهم وشرائعهم وتفصيل الكائنات ورأى الأنبياء حجاجا كابراهيم مصلين حج فتطوع فجرى على الطريقة المثلى بتوفيق الله تعالى حتى فرضه الله علينا وعليه وأنزل تفسيره اليه وقال خذو عنى مناسكم فاكمل الله الدين وأتم النعمة فتعالى ربنا وجزاه عنا بأفضل الجزاء

باب من أى موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة

(العارضة) قال الامام ابن العربى رضى الله عنمه أحرم واحمل فى الحرم وقد يعود الى الفعل والزمان والمكان كسائر بناء الفعل أمثاله والفعل هو أن يعتقد بقلبه ركن الحبح الذى هو حرماتكله فعل و زمان ومكان وفيه ثلاثة أسئلة على تبين أحكامه و مسائله (الاول)كيف أحرم (الثانى) متى أحرم (الثالث) أين أحرم فبدأ أبو عيسى بالاين ثم أعقبه بالمتى ثم أعقبه بالكيف فاما الاين ففيه روايات كثيرة أمهاتها أربعة الاول أنه أحرم من مسجد ذى الحليفة الثانى أنه أحرم عند استواء راحلته به الثالث حين أشرف على البيداء الرابع كشفت الخلفاء وثبتت عن الاستيفاء (١)

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل

صَيْحَ حَرْثُ فَتْلَمَ بُنُ سَعِيد حَدَّنَا حَاتُم بُنُ إِسْعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَة عَنْ سَالِم بْنِ عَبْد الله بْنِ عُمَر عَنِ أَبْنِ عُمَر قَالَ الْبَيْدَا ُ الَّتِي يَكُذُبُونَ فَيهَا عَنْ سَالِم بْنِ عَبْد الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ الله مَا أَهَلَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَ الله مَا أَهلًا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَالله مَا أَهلًا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَالله مَا أَهلًا وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَالله عَلَيْه وَسَلَّم وَالله عَلَيْه وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَالله وَسَلَّم وَالله وَسَلَّم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَّم وَسَلَم وَالله وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَالمَا وَسَلَم وَالله وَالمُوا وَسَلَم وَالم وَالمَا وَالمُوا وَسَلَم وَالمُ وَالمُوا وَسَلَم وَالمَا وَالمُوا والمُوا و

روى أبو داود عن أبى اسحق حدثنى خصيب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب حجته قال انى لا علم الناس بذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى بمسجده بذى الحليفة ركعتيه أوجبه من علمه فأهل بالحج حين فرغ من الركه تين فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا ذلك عنه فلما ركب واستوت به ناقته أهل فادرك ذلك منه أقوام محفظون ذلك عنه وذلك أن الناس انما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به راحلته يهل فقال أهل حين ذلك ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أشرف على الشيل فادرك أقوام فقالوه أخبرنا أبو الحسين المبارك عن عبد الجبار وكتبه أبى له وله بقراء تى عليه قال أخبرنا الحسين أحد بن محمد بن العباس بن حميدة أخبرنا حرمى بن أبى العلاء سمعت الزبير بن بكار سمعت سفيان بن العباس بن حميدة أخبرنا حرمى بن أبى العلاء سمعت الزبير بن بكار سمعت سفيان بن

هٰذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبُ لَانَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ عَبْدِ السَّلَامِ بْ حَرْبِ وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ

عيينة يقول سمعت مالك بن أنس أتاه رجل يقول اني أريد أن أحرم مر المسجد من عند القبر قال لا تفعل فانى أخشى عليك الفتنة قال وأىفتنة في هذا انماهي أميال أزيدها قال وأي فتنة أعظم من أنك ترى انك سبقت الى فضيلة قصرعنهارسولاللهصلى الله عليه وسلم انى سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقد ذكر أبوعيسى حديث الاهلال من المسجد من الشجرة عن عمر وقد ذكر حديث أنه أحرم حين أتى البرعن جابر وذكر أنه أحرم فى دبر الصلاة عن ابن عباس ولم يصح و روى البخارى عن ابن عمر أحرم حين ركب راحلنه واستوت به قائمًا مستقبل القبلة وكذلك روى أنس لاستقبال القبلة و زاد عن أنس انه حين استوت به راحلته على البيّر فجمع بينهما وروى البخارى عن ابن عباس كرواية ابن عمر أحرم حين استوت به راحلته وهو أصح من رواية أبي داود وأبي عيسي قال القاضي رحمه الله يحتمل أنهأهل في المسجد وعند الاستواءوفي البرولكن الذيأراه أنه أحرم حين استوت به راحلته وأما المتى فتعلق بالأين و يزيد عليه و يخالفه فى حقيقة نفسه فلذلك أفردناه عنه وقد تقدم أنه أحرم عند فراغه من الصلاة وحين استوت و في البسّ وعندالشجرة وهذه أمكنة تقتضي لأزمنة منها واحد مفسر وهو دبر الصلاة ولم يبين أى صلاة ولكن في الصحيح أنه صلى الظهر بالمدينة وصلى العصر بذي الحليفة ثم بات حتى أصبح فلما ركب راحلته واستوت أهلرواه أنس و روى عن ابن عمر وكان اذا صلى الغداة بذى الحليفة أمر راحلته فرحلت ثم ركب فاذا استوت به أهل و زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأخبرنا القاضى أبوالحسن القرافى الزاهد أخبرنا عبدالرحمن بن عمر أخبرنا حزة بن عمد أخبرنا

و المستخف مَاجَادَ فِي افْرَادِ الْحَجِّ . حَرَثُ الْبُو مَصْعَبِ قِرَادَةً عَنْ مَالِكُ بْنِ أَنْسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِسَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ وَ ابْنِ عُمَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ بَعْضَ أَهْلِ الْعُمَلَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْدَ بَعْضَ أَهْلِ الْعُمَلَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْوَرَدَ الْحَجَّ وَافْرَدَ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ وَعُمَانُ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَدِبَةً حَدَّثَنَا عَدُاللهِ قَنْدَ الْحَجَّ وَافْرَدَ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ وَعُمَانُ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَدِبَةً حَدَّثَنَا عَدُاللهِ قَنْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْوَعُمُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْفَالِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْوَلُولَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

النسائي أخبرنااسحق بن ابراهيم أخبرنا أشعث وهيس بن عبد الله عن الحسن عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر والأول أصح. وأما الكيف فسؤال محتمل لما عقد عليه احرامه الثانى لفظه الأول ماعقد عليه احرامه وقد اختلفت الروايات في ذلك اختلافا لا يرتبط الا بشلائة فصول (فراد الحج — التمتع — القران) وأكثر من روى الافراد في الاحرام يرجع حديثة في آخر الأمر الى أنه كان قارنا أو متمتعا ودارت الروايات على عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسمل وهم عمر وابن عمر وعلى وعائشة وحفصة وأنس وجابر وابن عباس وابو موسى واسماء — وقد روى أيضا في الصحيح عن عمر وفي الاحاديث اختلاف عظيم في الصحيح لايعلمه الاالله والراسخون في العملم جعلنا الله منهم برحته قال الطبرى جملة الحال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محلا لأنهقال لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الحدى و لا جعلتها عمرة ولو كان مفر داكان معه واجبا

أَبُنَ نَافِعِ الصَّاثِغُ عَنْ عُبَيْدِ أَللهِ بِنْ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَرِ ابْنِ عُمَرَ بِهٰذَا ﴿ قَالَ الْعَرْدَتُ الْحَبَّ فَصَانُ وَقَالَ الشَّوْرِيُ إِنْ أَفْرَدْتَ الْحَبَّ فَسَنْ وَإِنْ قَرَنْتَ فَحَسَنْ وَإِنْ قَرَنْتَ فَحَسَنْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مِثْلَهُ وَقَالَ الْحَبْ اليَّنَا الْإِفْرَادُ مُمَّ النَّمَةُ عُمَّ الْقَرَانُ

كما قال وذلك لا يكون الا للقارن و لأن الروايات الصحيحة قد تكاثرت فان لي بهماجميعا فكانمنزاد أولى ووجهالاختلاف أنالنبي صلى الله عليه وسلم لما عقد الاحرام جعل يلبي تارة بالحج وتارةبالعمرة وتارة بهما جميعا لعله أن يبين له واحد منهما وهو في ذلك كله يقصــد الحج و يطلب كيفية العمل حتى نزل عليه جبريل في وادى العقيق وقال له قل عمرة في حجة فانكشف الغطاء وتبين المطلوب ــ وقال بعض اصحابنا لايجوز للقارن الاحلال كان معــه الهدى أو لا وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلمكان مفر داقلناله أما البوم بعد أن استأء الله برسوله فلا يجوز الاحلال لاللقارن ولا للمفرد ولا للمتمتع واما في حجة الوداع فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلممن أهل بالحج أن يجعلها عمرة لمن لم يكن معه هدى و لما كان الهدى معالنبي صلى الله عليه وسلم قال لاأحل حتى أنحر فاحتمل أن يكون كأصحابه في الافراد واحتمل أن يكون قارنا وقد صرح العدول عنه بالقران فمن سمع ذلك منه وعمل به بعده والذي يحقق ذلك انعليا لما جاء من البمن وقال له كما اهللت فاهلوا كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فاهدوا مكة حراما ولو كان مفردا لمـا افتقر الى الهدى ( فائدة ) واما حديث أنس أنه أحرم بهما جميعا فقد أخرجه البخاري من طريق أيوب عن أبي قلاية عن أنس وأدخل فيه أن أيوب لم يسمعه من أبي قلابة وانمـــا رواه عن رجل \* المِثْثُ مَاجَاً فِي الْجُعْ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَة . وَرَثْنَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْعُمْرَة . وَرَثْنَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ مُحَيْدِ عَنْ أَنَسَ قَالَ سَمَدْتُ النَّيَّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةً وَحَجَّةً قَالَ وَفِي الْبَابِ عَرِثْ عَمْرَ وَعَمْرَانَ بْنَ حُصَيْنَ ﴿ قَ لَا بُوعَلِينَتَى حَديثُ أَنَس حَديثُ حَسَنْ صَحيحٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْل الْعَلْمُ إِلَى هَٰذَا وَاخْتَارُوهُ مَنْ أَهْلِ الْـُكُوفَةِ وَغَيْرِهُمْ ﴿ اللَّهُ مُعَالَمُ فِي النَّمَتُ عَمَدُ مِنْ الْمُنْكَ مُ مَدَّدُ بِنُ الْمُثَنَّ عَمَدُ بِنُ الْمُثَنَّ فِي الْمُثَنَّ عَلَيْ الْمُثَنَّ الْمُثَنَّ عَلَيْهِ الْمُؤْمَدُ الْمُثَنَّ الْمُثَنِّ الْمُثَنِّ الْمُثَنِّ الْمُثَنَّ الْمُثَنَّ الْمُثَنَّ الْمُثَنِّ الْمُثَلِّ الْمُثَنِّ الْمُثَنِّ الْمُثَنِّ الْمُثَنِّ الْمُثَنِّ الْمُثَنِّ الْمُثَنِّ الْمُثَنِّ الْمُثَنِّ الْمُثَنِ الْمُثَنِّ الْمُثَنِّ الْمُثَنِّ الْمُثَنِّ الْمُثَنِّ الْمُثَلِقِيلُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِيلِ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُعِلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِيلُولُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثِلِي الْمُثَلِّ الْمُثَلِيلُولُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ ٱلله بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْت عَنْ طَاوُس عَن أَبْن عَبَّاسَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ وَأَبُو بِكُر وَعَمْرُ وَعُثْمَانُ وَأُوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةُ . مِرْثِنَ قُتَيْبَةُ عَنْ مَالك بن أَنِّس عَن أَبْن شهَاب عَنْ مُعَدَّد أَنْ عَبْدُ الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ أَنَّهُ سَمْعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ وَ الضَّحَّاكَ

بجهول عن أبى قلابة بينه اسماعيل وأما ابن عمر وعائشة فوقفا فيه الوهم على أنس وقالا كان أنس يدخل حينئذ على النساء وهن منكشفات وهذا أنس كانصغيرا فهاذا تفعلون بسائر الروايات عن كبار الصحابة كعلى وعمران ابن حصين وقد أدخل أبو عيسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان تمتعوا وأول من نهى عنها معاوية عن ابن عباس ولم يصح

أَنْ قَيْسٍ وَهُمَا يَذْكُرَ ان الَّمْتُعَ بِالْهُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ الصَّحَّاكُ بِنُ قَيْس

والصحيح أن عمر أول من نهى عنها كما ذكر أبو عيسى وأدخل أبو عيسى أن النبى عليه السلام وأبا بكر وعمر وعنمان أفردوا الحبح وقد أخبرنا المبارك بن عبد الجبار أخبرنا طاهر بن عبد الله اخبر ناعلى بن عمر الحافظ قال وأخبر ناأبو القاسم ابن اسماعيل ومحمد بن مخلد قالاحدثنا على بن محمد بن معاوية البزار عبد الله بن نافع ابن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم استعمل عتاب ابن اسيد على الحج فأفرد ثم استعمل أبا بكر سنة تسع فأفرد الحبح ثم حج النبى عليه السلم سنة عشر فأفرد الحج ثم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبا بكر فبعث عمر فأفرد الحج ثم حج عمر سنيه كلها فأفرد الحج ثم حصر عثمان فأقام عبد الله بن عباس للناس فأفرد الحج

صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأْمَرَ أَى نَتَّبُعُ أَمْ أَمَرَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ بَلْ أَمَرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ صَنَّعَهَا رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَرِبِ عَلَى وَعُمْمَانَ وَجَابِر وَسَعْدِ وَأَسْمَاءَ بَنْتَ أَبِي بِكُرْ وَأَبْنِ عُجَرَ ﴿ وَأَلْوَعَيْنَتِي حَدِيثُ أَنْ عَبَّاسٍ حَدِيثُ حَسَنٌ وَقَدَ اخْتَارَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمُ الْمَتْعَ بِالْعُمْرَةِ وَالنَّمَتُعُ أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ بَعُمْرَة في أَشْهُرُ الْحَجِّ ثُمَّ يُقِيمَ حَتَى يَحَجَّ فَهُو مُتَمَتَعَ وَعَلَيْهُ دَمْ مَا اسْتَيْسَرَ مَنَ الْهَدَى فَانَ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَائَةَ أَيَّام فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيُسْتَحَبُّ لْلُتَمَتِّع إِذَا صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّام في الْحَجِّ أَنْ يَصُومَ الْعَشْرَ وَيَكُونَ آخرُهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فَانْ لَمْ يَصْمُ فِي الْعَشْرِ صَامَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فِي قَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْم مِنْ أَضْحَابِ النَّبِّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُمُ ابْنُ عُمَرَ وَعَائشَةُ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ وَالشَّافِعَى وَأَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَهُوَّ قَوْلُ أَهْلِ الْـُكُوفَة ﴿ قَالَ بِوُعِيْنَتِي وَأَهْلُ الْحَديث يَخْتَارُونَ الَّمَنَّعَ بِالْعُمْرَة فَى الْحَجِّ وَهُوَ قُولَ الشَّافِعِيُّ وَأَثْمَدَ وَاسْحَقَ

# باب التلبية وفضلها ورفع الصوت فيهمآ

قال القاضى أبو بكر بن العربى رضى الله عنه التلبية هى الاجابة والقصده والاخلاص وهى ترد بهذه المعانى الثلاث فى لغة العرب دعى الله الحلق الى قصده فأجابه من يسره له وأمر ابراهيم خليله أن يؤذن بالناس فى الحج فأذن فيهم فلجابه من كتبه تعالى مجيباوقد أجبناه فأحر منا الله اياه (١) وقد تكون بالبدن ولا تتم الا باجتماع الكل فاما الاجابة بالقلب فباعتقاد التوحيد فى ان البارى تعالى يدعو إلى ما يشاء و يفعل ما يشاء واما الاجابة بالقلب واللسان فقد علما النبي ملى الله عليه وسلم بالقول والاركان (حديث) قال ابن عمر ان تلبية النبي عليه السلام لبيك اللهم لبيك لاشريك لك لبيك ان الحد والنعمة لك و الملك لاشريك لك لبيك البيك لبيك لبيك وسعديك لاشريك لك ونارب ابن عمر يزيد فها لبيك لبيك لبيك وسعديك

<sup>(</sup>١) مكذا في الاصل فلينظر

وَانْ زَادَ فِي النَّلْبِيَةِ شَيْئًا مِنْ تَعْظِيمِ اللهِ فَلَا بَأْسَ انْ شَاهَ اللهُ وَأَحَبُ إِلَى أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى تَلْبِيَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِنِّمَا قُلْنَا لَا بَأْسَ بِزِيَادَةٍ تَعْظِيمِ اللهِ فِيهَا لِمَا جَاءَ عَنِ أَنْ عُمَرَ وَهُوَ حَفِظَ التَّلْبِيَةَ عَنْ

والخير بيديك والرغباء اليك والعمل و كان أبو هريرة يزيد فها عن البيصلي اللهعليه وسلم لبيكاله الحق وفى حديث جار أنالناس كانو ايزيدون فهاذا المعارج و كان ابن عمر يقول لبيك ذا النعاء والفضل الحسن مرهوبا منك ومرغوبا اليك وكان أنس بن مالك يقول لبيك حقا حقا تعبد أو رقا وكان المشركون يقولون في الجاهلية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تمليكم وما ملك فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذاسمعهم يقولون لبيك لاشريك لكيقول قدقدأى حسب لا تزيدوا على هذا شيئا فيزيدون الشريك بما كانوا عليه من الكفر والضلال (العربية) روى بكسر الالف منان وفتحهافاذا كسرت كانت ابتداء كلام لما قال لبيك استأنف كلاما آخر توحيدا فقال ان الحمد والنعمة لك و وجه الفتح فانه يقول أجبتك لأن الحمد والنعمة لك فى كل شيء وفعادعوت اليه وألزمت وأما قوله وسعديك مسئول من الله السعد وتأكيد فيه وأما المعارج فهي المراتب التيقدرالله علها المقادير ورتب فيها الأمور وقداستوفينا بيانه في الامر الاقصى وأما قوله تعبدا و رقا فاقرار بالملك للملك الاعظموأنه يتصرف بعباده كيف شاء (الاحكام) فيه أربع مسائل الاولى اختلف الناس هل يختلف الحج أو النية أم لا فينعقد بمجرد النية عندنا وان لم ينطق به قال الشافعي وأبو حنيفة لا ينعقد إلا بالنية والتلبية أو سرق الهدى وقال أبو عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعي لا ينعقد إلا بالنية والتلبية خاصة لانها عبادة ذات أركان واحرام فوجب في أولها النطق كالصلاة قلنا لوكان

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ زَادَ أَنْ عُمَرَ فَى تَلْبِيتِهِ مِنْ قَبِلِهِ لَبَيْكَ وَالْاَغْبَاهُ وَالْعَمَلُ وَمِرْنَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَنْ عَمَر أَنَّهُ أَهَلٌ فَالْطَلَقَ يُهِلُّ فَيَقُولُ لَبَيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَللّٰهُ مِلْكَ لَكَ اللّٰهُمْ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَللّٰهُ مِنْ عَنْده فِي أَنِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ عَبْدُ اللّهُ بْنُ عُمَر يَقُولُ هَذه تَلْبَيْةُ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ يَزِيدُ مِنْ عَنْده فِي أَثَرَ لَيْكَ أَلِيلًا وَسَلّمَ وَكَانَ يَزِيدُ مِنْ عَنْده فِي أَثَرَ لَيْلِيلًا وَسَلّمَ وَكَانَ يَزِيدُ مِنْ عَنْده فِي أَثَو لَلْمَالَ قَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنّ صَعِيثُ لَيْكَ وَالْعَمَلُ قَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَعِيثَ فَاللّهُ وَالْمَلُ قَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَعِيثَ

واجبا فى أولها لـكان فى أثنائها و آخرها كالصلاة فسقط هذا هناوأما أبوحنيفة فركنه فى المسألة قوى قال ان الحج عبادة لها محظور ومحرم ولها عمل والمبتلى لا يدخل فيها ابتلى به فترك محظوره انما يدخل فيه بعمل مأمور فاذا تجرد عن المحظوم فلم يتعرض لصيدفائما كف عن المحظور فان أهمل قلنا له عقد النية هو العمل والمشى التي هي القصد عمل أيضا ولباس الذى ليس بمخيط عمل أيضا ودخول الحرم عمل أما أن النبي عليه السلام لبي وأن القول أظهر منذلك كله ولكن لا يقول انه ركن ولا أن سوق الهدى ركن اما ان اصحابنا اختلفوا فيما اذا ترك النية فلا يرى له أبو حنيفة حجا ولا يرى عليه الشافعي اراقة فيما اذا ترك النية فلا يرى له أبو حنيفة حجا ولا يرى عليه الشافعي اراقة فعليه دم في أقوى قوليه وفي قوله تعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا دليل قوى على أن الاجابة بالفعل لا بالقول وقد بينا ذلك في مسائل الحلاف دليل قوى على أن الاجابة بالفعل لا بالقول وقد بينا ذلك في مسائل الحلاف الثانية يستحب رفع الصوت بالتلبية للحديث الصحيح وأمي أصحابنا أن يرفعوا

• السَّالَّ مَاجَاءَ فَيْفَسْلِ التَّلْبِيَةُ وَالنَّحْرِ . وَرَثْنَ الْمُعَلَّدُ بُنُ رَافِع حَدَّنَنَا أَبْنُ أَنِي فُدَيْكَ حَ وَحَدَّثَنَا السَّحْقُ بِنْ مَنْصُورِ أَخْبَرِنَا أَبِنَ أَنِي فُدَيْك عَنِ الصَّحَاكُ فِن عُثْمَانَ عَن مُحَدُّ بِنِ ٱلْمُنكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ بِن رَبُوع عَنْ أَبِي بَكُرِ الصِّدِّيقِ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُثُلَ أَيُّ الْحَجَّ أَفْضَلُ قَالَ الْعَبْ وَالنَّبُّ . مِرْشِ هَنَا د حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشَ عَنْ عُمَارَةَ بْن غَزِيَّةَ عَنْ أَبِي حَازِمَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامَنْ مُسْلَمُ يُلَتِّي إِلَّا لَنِّي مَنْ عَنْ يَمِينه أَوْ عَنْ شَهَاله مِنْ حَجَر أَوْشَجَر أُو مَدَرِ حَتَّى تَنْقَطَعَ الْأَرْضُ مِنْ هَهُنَا وَهَهُنَا . مِرْشِ ٱلْحَسَنُ بُنْ مُحَمَّدُ الرَّعْفَرَ ابِي وَعَبْدُ ٱلرَّحْنَ بْنُ ٱلأَسْوَدِ أَبُو عَمْرِو ٱلْبَصْرِي قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةً أَنْ حَيْد عَنْ عَمَارَة بْن غَزيَّة عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْل بْن سَعْد عَن النَّبيِّ

أصواتهم بالتلبية الثالث لا يسرف فى الرفع فان النبى عليه السلام قال الأصحابه انكم لاتدعون اصم ولا غائبا وانما تدعون سميعا قريبا انه بينكم وبين رؤس رحااكم الرابعة ثبت أرف النبي صلى الله عليه وسلم لبي حين رمى الجمرة فلتفعلوا كذلك وكان يلبى اذا علا مشرفاأ و هبط واديافقرر النبي صلى الله عليه وسلم (۱) هو شىء والصحيح عندى أرف على تارك التلبية الحدى الانه ترك شعيرة من شعائر الحج عظيمة (حديث) يرويه أبو بكر الصديق سئل النبي عليه السلام

<sup>(</sup>١) يباض بالاصل

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثُ إِسْمَعِيلَ بِن عَيَّاشِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَن أَبِ
عُمَرَ وَجَابِرٍ ﴿ قَالَ وَعُدِيثَ عَر الصَّحَاكُ بِن عَثْمَانَ وَتُحَمَّدُ بِنَ الْمُنْكُدِرِ مَن حَدِيثُ أَبِي بَكْر حَدِيثُ أَبِي بَكْر حَدِيثُ الْمُنْكُدِرِ مَن حَدِيثُ أَبْن أَبِي فَدَيْكِ عَن الصَّحَاكُ بِن عَثْمَانَ وَتُحَمَّدُ بِنُ الْمُنْكَدِرِ عَن الصَّحَاكُ بِن عَبْد الرَّحْن بِن يَربُوعٍ وَقَد رَوَى تُحَمَّد بِنُ الْمُنكَدرِ عَن الصَّحَالُ صَد بِن عَبد الرَّحْن بِن يَربُوعٍ عَن أَبِيه غَيْر الهَذَا الْحَديث وَرَوى أَبُونُكُمْ الصَّحَالُ الصَّحَالُ عَن عَنْ أَبِي مَن عَبْد الرَّحْن بِن يَربُوعٍ عَنْ السَّحَالُ عَن الصَّحَالُ عَن عَن الصَّحَالُ عَن عَنْ أَبِي بَكُر عَن النِّي صَلَّى اللهُ عَلْية وَسَلْمَ وَالْحُطَالُ فِيه ضِرارٌ وَاللَّي عَنْ أَبِي بَكُر عَن النِّي صَلَّى الله عَلْية وَسَلْمَ وَالْحُطَالُ فِيه ضِرارٌ وَاللَّهِ عَنْ أَبِي بَكُر عَنِ النِّي صَلَى اللهُ عَلْية وَسَلْمَ وَالْحُطَالُ فِيه ضِرارٌ اللهِ اللهِ عَن أَبِي بَكُر عَنِ النِّي صَلَى اللهُ عَلْية وَسَلْمَ وَسَلْمَ وَالْحُوالُ الْمَالُولُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلْمَ وَالْمَالُولُ وَلَيْ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلْمَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْ أَن اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

أى الحج أفضل قال الحج واللج لم يصح ولكن معناه أفضل الحج ما استوفت شعائره أركانه و واجباته وسننه كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت والعج رفع الصوت والثج اراقة الدم وكل سائل ولكن سائل الحج هو الدم (حديث) أبى حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبي من عن يمينه الح قال القاضى أبو بكر رضى الله عنه هذا الحديث وان لم يكن صحيح السند فانه ممكن يشهد له الحديث الصحيح في المؤذن وفي هذا تفضيل لهذه الآمة لحرمة نبيه فان الله أعطاها تسبيح الجماد والحيوانات معها كما كانت تسبح مع داود وخص داود بالمنزلة العليا أنه كان يسمعها و يدعو بها فقساعد حديث خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه قال يسمعها و يدعو بها فقساعد حديث خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه قال يسمعها و يدعو بها فقساعد حديث خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه قال يسمعها و يدعو بها فقساعد حديث خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه قال وسلم الله صلى الله عليه وسلم أتانى جبريل فأمرنى أن آمر أصحابي

فَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَدِّد بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَبْلَ مَنْ قَالَ فَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَدِّد بْنِ الْمُنْكَدِر عَنِ أَبْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ يرَبُوعٍ عَنْ أَيْهِ فَقَد أَخَطَأَ قَالَ وَسَمْعَتُ مُحَدِّدًا يَقُولُ وَذَكَرْتُ لَهُ حَديثَ ضَرَار بْنِ صُرَد عَنِ أَبْنَ أَيِي فَدَيْكَ فَقَالَ هُوَ خَطَأٌ فَقُلْتُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ أَبْنِ مُرَد عَنِ أَبْنَ أَيِي فُدَيْكَ فَقَالَ هُو خَطَأٌ فَقُلْتُ قَدْ رَوَاهُ عَيْرُهُ عَنِ أَبْنِ أَي فَدَيْكَ مَن ابْنَ أَي فُدَيْكَ فَقَالَ لَا شَيْءَ الرَّحْن وَرَأَيْتُه يُضَعِفُ ضَرَار بْنَ صُرَد وَالْعَجْ هُو رَفْعُ الصَّوْت بَالتَّلْيَة وَالشَّجْ هُو نَحْرُ البُدُن

أَخُدُ بُنُ مَنِيعٍ هَا أَفِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ . وَرَثْنَ أَخْمَدُ بُنُ مَنِيعٍ
 خَدْ ثَنَا سُفْيَانُ بُن عَيْنَةَ عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ أَبْنُ مُحَمَّدُ بِن عَمْرُو

أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية صحيح حسن. قال أبوبكر بن العربى رضى الله عنه مع أنه قد رواه موسى بن عقيل حدثنى المطلب بن عبدالله بن خلطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأدى حديث أبى قلابة عن أنس صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذى الحليفة ركعتين وسمعهم يصرخون بها جميعا والصراخ هو الصوت المرتفع والعارضة فيه انهم كانوا يوقرون النبي عليه السلام و يمتثلون ما كان أمرهم من خفض الصوت في التنكبير والتسبيح في الاسفار فاستثنى لهم التلبية من ذلك

أَنْ حَرْمَ عَنْ عَبْدِ ٱلْمَلِكُ بْنِ أَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ ٱلْحُرْثُ بْنِ هَشَامُ عَنْ خَلَّد بْنِ السَّائِبُ بْنَ خَلَّد عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فَي جُبْرِيلُ فَأَمَرَ فِي أَنْ آمَرَ أَضَحَافِ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فَي وَسَلَّمَ أَنَا وَفِي الْبَابِ عَرْ فَي أَنْ آمَرَ أَضَحَافِ أَنْ يَرْفَعُوا أَصُواتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ وَالنَّلِيمَةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَرْ فَي رَبْد بْنِ خَالِد وَأَى هُرَيْرَة وَ ابْنِ عَبَّاسِ وَالنَّلِيمَة قَالَ وَفِي الْبَابِ عَرْ فَي أَبِيهِ حَديثُ حَديثُ حَديثُ حَديثُ حَديثُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَسَلَّمَ وَلَا يَصِحْ وَ الصَّحِيحُ هُوَ عَنْ خَلَاد بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ وَهُو عَنْ خَلَّاد بْنِ السَّائِ عَنْ أَبِيهِ خَلِّد بْنِ سُويْدِ الْأَنْصَارِي عَنْ أَبِيهِ

الله المُعْدَالله عَنْدَ الْاحْرَامِ . مَرْشَ عَبْدُ الله عَنْدَ الْاحْرَامِ . مَرْشَ عَبْدُ الله عَنْدُ الله الله الله الله الله عَنْدُ الله عَنْدُوا الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُوا الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُوا الله عَنْدُ الله عَنْدُوا الله عَنْدُوا الله عَنْدُ الله عَنْدُوا الله عَنْدُ الله عَنْدُوا الله عَنْدُوا الله عَنْدُوا الله عَنْدُ اللهُ عَنْدُ الله عَنْدُوا اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ

### الاغتسال عند الاحرام

زيد بن ثابت أن النبي عليه السلام تجرد لاهلاله واغتسل غريب أما غسل النبي صلى الله عليه وسلم للاحرام فغريب وأما أمره به لغيره فصحيح من أو كد أمره عليه السلام لاسهاء بنت عميس حين ولدت الخليفة محمد بن أبي بكر أن تغتسل وتهل وهي نفساء فكان ذلك من أفعال الحج التي لا يمنع منها الحيض التي تمنع من الاغتسال وصار عندي مشبها لوضوء الجنب قبل أن ينام فانه

عَنْ خَارِجَةً بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لاَهْلَالهُ وَاُغْتَسَلَ ﴿ قَلَ الْوَعْلَيْنَيَى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدَ اُسْتَحَبُّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْاغْتِسَالَ عِنْدَ الْاحْرَامِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ

مشروع وهو واجبعند بعض فقهاء الاسلام منهم مالك فى احدى روايتيه وهو لايرفع حدثًا وما يظن في وضوء الجنب من التعليل لايتصور في غسل النفساء للاحرام وانما هو عباده محضة ولم ير أحـد من المسلمين أنه واجب يأثم تاركه انمــا أكده من جملة المندوبات فلا شيء عليه من تركه قال بعض العراقيين انه عند ما إلى أوكد من غسل الجمعة وظن بعضهم أرب الحسن البصرى أوجبه ولم يفعل انما أكده والذي يظهر فيه من الحكمة أن غسل الجمعة معقول المعنى ليتطيب الى لقاء ربه ولقاء الناس الذين يتأذون بالروائح التفلة كما جاء في حديث عائشة والغسل عند الاحرام انمــا هو لازالة التفث الذي يكون على الانسان حتى يأتى فعل الحاج مفرداً عما كان قبله فتفل الحاج كخلوف فم الصائم والله أعـلم ( تكملة حـديث ابن عباس ) قال انطلق النبي عليه السلام من المدينة بعد ماترجل وادهن ولبس ازاره ورداء فلم ينه عن شيء من الاردية والازر تلبس الا المزعفرة التي تدرع على الجلد فأصبح بذي الحليفة راكبا راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته لحديث البخارى وهذا يعطيكمأن الني صلى الله عليه وسلم اغتسل وبعد ذلك ترجل وادهن وخرج وبات وأصبح وأحرم ولم يغتسل بذى الحليفة بحال وقد قال مالك اذا اغتسل بالمدينة وخرج الى ذى الحليفة وأحرم من فوره أجزأه غسله ولو اغتسل غدوة وأقام الى عشية لم يجزه ذلك الغسل وقال غيره يجزيه ذلك وفعل النبيصلي الله عليه وسلم يدل عليه والمسألة مستر فاقفى موضعها

﴿ اللّٰهُ مَنِعِ حَدَّنَا إِسْمَعِيلُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ الْمُ مَنِعِ حَدَّنَا إِسْمَعِيلُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ وَجُلّا قَالَ مِنْ أَيْنَ مُهِلْ يَارَسُولَ اللّهَ قَالَ يُهِلْ أَهْلُ المَدَينَةُ مِنْ ذَى الحُلْفَةَ وَأَهْلُ اللّهَ عَلَى اللّهُ مِنْ الْجُحْفَة وَأَهْلُ أَبْعَدُ مِنْ قَرْنَ قَالَ وَيَقُولُونَ وَأَهْلُ الْمَيْ وَأَهْلُ اللّهُ مِنْ الْجُحْفَة وَأَهْلُ أَبْعَ مَنْ قَرْنَ قَالَ وَيَقُولُونَ وَأَهْلُ الْمَيْ مَنْ يَدُدُ لَهُ وَعَدْ اللّه وَعَدْ اللّه مِنْ يَمْرُ وَهِ الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عَبّاسِ وَجَارِ بْنِ عَبْدُ الله وَعَدْ الله مِنْ الْمُعْنَى عَدْ الله وَعَدْ الله مِنْ عَمْرَ حَدِيثَ حَمَّنَ صَعِيحَ وَالْعَمَلُ عَلَى عَمْرو ﴿ وَالْعَمَلُ عَلَى اللّهُ مِنْ عَمْرَ حَدِيثَ حَمَنَ صَعِيحَ وَالْعَمَلُ عَلَى عَمْرو ﴿ وَالْعَمَلُ عَلَى الْعُلْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَمْرَ حَدِيثَ حَمَنَ صَعِيحَ وَالْعَمَلُ عَلَى عَمْرو ﴿ وَقَلْ اللّهُ مِنْ الْعُمْلُ عَلَى اللّهُ مِنْ عَمْرُ وَ عَلَيْنَ مَ عَمْرُ وَ مَنْ وَالْعَمَلُ عَلَى الْعُمْلُ عَلَى الْعَمْلُ عَلَى الْعُمْلُ عَلَى اللّهُ مِنْ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللّهُ مِنْ الْمُعْمَى وَالْعَمَلُ عَلَى الْعَمْلُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَمْرُ وَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ الْمُؤْمِنَ مَنْ عَلَى الْمُؤْمِلُونَ الْعَمْلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَلَا لَهُ وَالْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ اللّهُ وَلَوْمَ الْمُؤْمِلُ الْمُلْعَلَى الْمُؤْمِنِ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا مُؤْمِلُونَ وَالْمَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

ان شاء انه وليس فى الحج غسل ثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم وقد أدخل أبو عيسى حديث ابن عمرأن النبى صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة (١) وضعفه وانما المعول فيه على فعل ابن عمر و كان عظيم الاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم

# المواقيت للاحرام

ابن عمرقال رجل للنبي عليه السلام من أين أهل فذكر له مو اقيت الاهلال (الاسناد) ذير فيه أربع مو اقيت وفي حديث ابن عباس انه وقت لاهل المشرق العقيق وفي كتاب مسلم أن النبي صلى الله عيله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق والصحيح أن عمر أقتها على تقدير و باتفاق مع الصحابة والشيعة لا يحرمون منه كما كانت سنة تسع وثمانين وأربعهائة أهل علينا هلال ذى الحجة ليسالخيس بالدبرة فرجلنا عنه وقد فرح الناس بوقفة الجمعة ليجتمع لهم فضل اليومين فضل يوم عرفة وفضل يوم الجمعة و لان حج النبي صلى الله عليه وسلم أيضاكان

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل

هْذَاعِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . مَرْشَ أَبُوكُرَيْبِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَرِيدً أَنْ أَبِي زِيَادٍ عَنْ نَجَمَّدِ بْنِ عَلِي عَنِ أَبْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّ

يوم عرفة يوم الجمعة فبتنا بمكان يقال له المسجد ثم رجعنا سحرا فلما صلينا الصبح وأشرقت الشمس اذا بالقافلة بلقاء نرى فيها النفر المحرمين بالثياب البيض بين النَّاس فقلت ماهذا قال لى بعضهم هم الشيعة لايحرمون من ميقات عمر ذات عرق قلت له فن أين لهم هذا قال لى هم يزعمون أن عليا خرج من الكوفة فأحرم من هـذا المــا قلت له ومن روى هذا قال لى هم رووه قلت لهم اذا كان كل صاحب مذهب يعمل له حـديثاً فالأمر غير مضبوط والحكم لله العلى الكبير (الأصول) قال ابن عمر في هــذا الحديث وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و يهل أهل اليمن من يلملم لم يختلف أحد من العلماء في الصاحب اذا أرسل حديثا عن الني صلى الله عليه سلم ولم يخبر فن سمعه أنه حجة لقداتهم عندالناسفان ابن العربي رضي الله عنه واثقه بانتقائهم عمايحة ثون والافقد روى الصاحب عن التابع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن سمع الصاحب فأرسله من الإحاديث من تابع عن صاحب ولكن ابن عباس أسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الاحرام (مسائل) الأولى أهل العلم متفقون على هذه المواقيت وقد روى عن جابر وعمر بن شعيب والحرث بن عمر وعائشة أن النبي عليه السلام وقت لاهل العراق ذات عرق و كان الشافعي يستحب أن يهل من العقيق من جاء من العراق و لا يحرم من العقيق الا رجل غافل عن النظر فان الرواية فيه عن النيصلي الله عليه وسلم اختلف على حالهاوالذين رووا ذات عرق أكثر فان كان ترجيح بالرواية فذات عرق وان كان ترجيح آخر ففعل عمر أو لى وغير ذلك غفلة ( الثانية ) اتفق العلماء على أن توقيت وَقَتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ ﴿ قَلَ الْوَعَلَيْنَيْ هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ وَمُحَدَّدُ أَنْ عَلَيْ هُوَ أَبُو جَعْفَرِ مُحَدِّدُ بنُ عَلِي بنِ حُسَيْنِ بنِ عَلِي بنِ أَبِي طَالِبِ

المكان وتعيين هذه المواضع للاحرام رخصة من الله ورفق بالناس فمن زاد عليها فقد استسمن طاعته واستكثر توبته وقد بينافى كتاب الحق أن الصحابة فسرت قول الله وأتموا الحج والعمرة بأن اتمامهما أن تحرم بهما من دورة أهلك وقد روى ابراهيم النخعي انهم كانوا يستحبون لمن لم يحج أن يحرم من ييته و لما حضر ابن عمرالتحكيم مع أبى موسى وعمرو بن العاص بدومة الجندل خرج منها الى بيت المقدس وأحرم منها الى مكة وقد رأيت بنهر معلى فى جامع الخليفة يوم الجمعة بعد الصلاة سنة تسعين وأربعائة الشبيخ المغازى الصوفى قد قام من مصلاه فأحرم بالحج وشرع في التلبية وخرج من باب المسجـد متوجها وقد كنت أقول بقول من قال ان الاحرام من المواقيت أفضل الا أنى رأيت أن خيار الصحابة زادوا عليها وهم بمراد الله ورسوله أقعد ولا شك أن الاحرام من المواقبت أرفق لقد أحرمت بذات عرق عائشة يوم الثلاثاء وحللت في اليوم الخامس يوم السبت بمني ضحى لأنا كنامر اهقين (المسألة الثالثة) قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن يقتضي لمر. سمى له ميقاتا اذا جا من غيره توجه عليه الخطاب بالاحرام منه كعراقى يرد على المدينة أو شامى يرد على يلملم ونشأت همنا مسألة وهي شامي يرد على المدينة اذا أراد الحج واختلف الناس هل يحرم من ذي الحليفة أو يصبر الى ميقاته فان خرج من المدينة يريد الحج تعين عليه أن يحرم من ذي الحليفة لانه ليس من أهلها وقد أتى عليها ولا ينفعه و لايضرنا أن يكون ميقاته فانه لا يمنع ذلك أن يكون من غير أهل ذي الحليفة فلا بدله من الاحرام منها فاذ تركه فعليه دم وقد روى النسائي أن الني صلى الله عليه

وسلم قال و لاهل مصر والشام الجحفة وليس ذلك بطريق مصر فتبين أنه انما أراد أن يبين أن من له طريق علما عن كان من أهل الجحفة ولم يكن يحرم منها و في حديث ابن عباس ومن كان من دونهن فن أهله حتى أهل مكة بهلون منها (الرابعة) قوله فن أراد الحج والعمرة يقتضي أن من دخلها لحاجة لايريد الحج والعمرة ألا يحرم ولمالك فى ذلك روايتان وللشافعي قولان وأبوحنيفة صرح أنه لايدخلها الاحراماولوكان من أهلها ولو كان الكل من الخلق سواء لما خص مريد الحج والعمرة بالبيان في وقت الحاجة وعمدتهم قوله لم تحل لاحد قبلي ولاتحل لاحد بعـدى وانمـا أحلت لي ساعة من نهار وعادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس ولم يرد به حل القتال لانه حــــلال له أبدا بل واجب وكذلك غيره فدل على أنهأراد بما اختص به من ذلك حل الاحرام ولتعارض الآدلة اختلف قول العلماء والاحتياط للاحرام الا من كثر دخوله فيرتفع للشقة والله أعلم (الخامسة) من ترك الميقات ورا. ظهر موخلفه غير محرم فلا يخلو أن يريد الحج والممرة أو يريد حاجة بالحرم فان أراد الحج والعمرة فلا خلاف ان الاحرام عليه واجب وان تركه له عدوان يجبره بدم وان أراد مكه لحاجة فاختلف العلماء هل يلزمه الاحرام أم لا وقال سعيد بن جبير ان لم يرجع الى الميقات فلا حج له وقال عطاء والنخمى لادم عليه وقال الحسن يرجع الى لليقات فيحرم منه بعمرة وجــه قول الحسن انه فاته الاحرام من الميقات في نسك فيجبره بنسك آخر وجه قول سعيد أنه فأته عقمد الحبح في موضعه بنيته فلم يصح له وجه من قال لادم عليه أنه لم يخل بعمل وانماً أخره والدم انما بجب على من ترك شيئا وأسقطه وأقواها قول سعيد بن جبير فان اقه جعل للاحرام ميقاتين ميقات زماري وميقات مكان فلوقدم الاحرام على ميقات الزمان فقد قيل أنه لاينعقد حجه أن فافعال الحج متعلقة بزمان ومكان وهذا بمساحقره الغافلون وهو جهل في ﴿ اللَّهُ عَن نَافِع عَنِ أَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا

النظر والمسألة تنتهى على ان الاحرام بجوز تقديمه على ميقات الزمان و ينعقد الحج فيه وقد بيناها فى مسائل الخلاف واستوفينا النظر فيها بغاية البيان واما ميقات المكان فان سعيد بن جبير يوافقنا على أن جواز التقديم عليه لايؤثر فى ابطال الحج وكذلك التأخير عنه وقد خرج ابن عمر من المدينة الى مكة فاحرم من الفروع وقالوا انه خرج لايريد الحج ثم بدا له من الفرع وهذا محتمل ولعل ابن عمر أخر ليبين الجواز فا قدم الاحرام من بيت المقدس ليبين الجواز وكذلك قال ابراهيم وعطاء لادم عليه فى مجاوزته (الخامسة) اذا اراد العمرة فخرج حتى جاء الميقات احرم منه للعمرة فا يحرم للحج كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم الا فى عمرة الجوانة حين قسم غنائم خيبر فانه أحرم من الجمرانة ( فان قيل ) فقد دخلها يوم الفتح بغير احرام ( قلنا ) قد قال لم تحل لاحد قبلى و لا تحل لاحد بعدى وانما أحلت لى ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كم متهابا لامس و لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج غازيا مقاتلا فلم يتأهب للمناسك وسيأتى القول فى الدم وجبرانه ان شاء الله

## باب مالا يلبس المحرم

ذكر حديث ابن عمر المشهور وحديث ابن عباس مختصرا وهما صحيحان وفيهما فوائد (الأولى) ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس وذلك لما كان أقل وأحقر فالقول له أخصر وذلك غاية البيان ونهاية الفصاحة وقد بينا منه فى النيرين (والثانية) قوله من الثياب يريد من أنواع الثياب كا يقال ما يأكل الانسان من الطعام يريد من أصنافه وأنواعه (الثالثة) قوله

أَنْ نَلْبَسَ مِنَ النَّيَابِ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقُمْصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْعَامُمَ وَلَا الْخُفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْحُنُفَيْنِ وَلَيْقَطُعْهُمَا مَأَسْفَلَ

لاتلبسوا القمص ولا السراويل ولا البرانس فنهاه عن أصول أنواع الخيط فللمطلوب أصل فيها يعم البدن من المخيط وستره والسراويل أصل فيها يعم العورة من المخيط والبرنس أصل فما يحل على المنكبين مخيطا ( الرابعة ) قوله و لا العائم وذلك أصل في كشفّ الرأس عن كل نوع يستره (الخامسة) قوله و لا الخفاف وذلك أصل فيما يستر الرجلين عن الغسل ( السادسة ) قوله ولا تلبسوا من الثياب ثوبا فيه زعفران أو ورس كان ذلك أصلا في اجتناب الثيباب المصبغة بالطيب وما يشم فهو الطيب فان الزعفران أطيب والورس وان لم يكن طيبا فله رائحة طيبة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الطيب المحظور وما يشبه الطيب في ملاذ الشم واستحسانه يكون الحج أشعث تفلا لساعة الاحرام وتفله لشيء من ذلك كان قبـل الاحرام كما يدفن الشهيد بدمه من جرح القتل و يغسل دم و بول وعذرة كانا قبل ذلك أو من غير ذلك الدم ( السابعة ) قان كان غسل من الزعفران فكرهه مالك لايجوز عليه صبغ من مشق مع عدم غيره وقد أفاد بعض أصحابنا من غير هـذه البلاد أن يحيى بن عبد الحميد الحماني وغيره رو وا عن أبي معاوية عن عبدالله بن عمر عن الفع عن ابن عمرأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسو امامسه و رس و لازعفر ان الإأن يكون غسل ( الثامنة ) ورأى عمر بن الخطاب على طلحة ثوبا مصبوغا بمداد وُ كُر وقال انكم أيها الرهط أثمة يقتدى بكم وان الجاهل اذا رأى هذا قال ان طاحه كان يابس الثياب المصبوغة في الاحرام فأفادك هذا مسأله تاسعة وهي

مِنَ الْكُعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثَّيَابِ مَسَّهُ الزَّغْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمُرْأَةُ الْحُرَامُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ ﴿ قَالَ الْوَمْيِنَتَى هٰذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِبْحُ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ

ان المصبغ مكروه في الحج وانما هو البياض و كما ندب الني صلى الله عليه وسلم الى الكفن في الثياب البيض كذلك يجرى الندب في الاحرام لأنه يشبه بالبعث (العاشرة) نهىالنبيصلي الله عليه وسلم عن لبس المعصفر على الاطلاق فان لبسمه في الاحرام لم تكن عليه فدية لأن العصفر ليس طيباً وقال أبو حنيفة وغيره هوطيب وعلى المحرم ان لبسه فدية وأبو حنيفة في اعتقاده أب العصفر طيب واهم كمن اعتقد أن الزعفران ليس بطيب فهو واهم أيضا والخطأ في الزعفران أشد منه في العصفير و انمــا كره العصفر لأنه ينفض فانه نوع من التلويث لما يكون معه من ثوب وللبدن وأنما ينبغي للمرء أن يحمل ثوبا يتلقى قوته و يحمل دونه لا يكسبه شيء من ذلك ( الحسادية عشرة) الخف وهو مايحتمل على الرجل للصيانة فى المشى اذا سترها فليس بخف وقد تقدمت صفته في كتاب الطهارة منعه صلى الله عليه وســلم في الاحرام ثم أذن فيه أن لم يجد غيره مطلقاً في طريق وفي سائر الطرق وليفطعه أسفل من الكعبين حتى يكشف رجلية فأن الله يبعث الخلق حفاة عراة ولو نظر بعضهم الى سوءة بعض لرآما ولكن قال النبي عليه السلام الشأن أعظم من ذلك ولم بقل لأن الآخرة ليست بدار تكليف كا يقول المتحذلقون ولكن اختفى المرء فابلغ مآذن مكة فأذن في النفل للرجعة فنع الخف(١)و كانقوله وليقطعهما أسفل من الكعبين بيان للحديث المطلق ان لم يجدنعلين فيلبس الحفين ولم يذكر قطعاو به قال عطاء وأحمد فاما عطاء فكثير اما يهم في الفتوى وأما أحمد فعلى صراط

<sup>(</sup>١) مكذا بالاصل

مستقيم وهذه القولة لاأراها صحيحة فان من حمل المطلق على المقيد أصل أحمد وهذا أبو حنيفة الذي لايراه يقول ههنا لا بد منقطع الخفين والدليل يقتضيه فكيف هذا ونشأت همنا ( المسألة الثانية عشر ) اذا قطع الحفين وقد وجـ د النعلين هل تلزمه فدية ان لبسهما مقطوعين فروى مالك وغيره ان عليه الفدية وقال أبوحنيفة لافدمة عليه والذيأقول أنه ان كشف الكعب لبسهما أن لم يجد نعلين وانوجد نعلين لم يجزحتى يكونا كهيئة النعلين لايستر انمز ظاهر الرجل شيئا (المسئلة الثالثة عشر)قال وانام يحد ازارافيلبس السراويل ولميذكر شيئاومن العجب لمن لم يفهم وذلك أن شق السراويل فسرت وقطع الخف أسفل من الكعب لايفسر ورخص عنوجدلافساد فيه (المسألة الرابعة عشر) قوله في حديث ابن عمر ولا تنتقب المرأة وذلك لآن سترها وجهها بالبرقع فرض الا فى الحج فانها ترخى شيئًا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها ( المسألة الخامسة عشر ) قوله ولا تلبس القفازين انباء عن وجوب كشف وجهها ويديها فذلك احرامها ولهذا المعنى نظر الفضل الى وجه المرأة حين سألت النبي صلى الله عليه وسلمفي المزدلفة وهو ينظراليها وهي تنظر اليه وكان ردف الني عليه السلام الأنهاكانت محرمة سافرةالوجه (المسألة السادسة عشر) للفتى والقاضى والشاهد أن ينظر الى وجه المرأة اذا كلمتهم في الفتوى والقضاء والشهادة فاما القاضى والشاهد فلا بدمن كشف وجههاله ليعلم على من يقضى وعلى من شهد اذ العلم بالمقضى عليهوالمشهود عليه شرط فاما المفتى فلا ينظر اليها الااذا كانت سافرةبسبب أو كان ذلك بما نتعلق بالفتوى ومن العلماء من قال ينظر اليها فانها مأمورة بسؤاله وهو مأمور باجابتها وكلاهما عورة اباحته الفتوى فكذلكرؤيتها لآن ذلك يتم بالرؤية ( المسألةالسابعةعشر)اذاأخرجالمحرموجهه فاجازه الاصم ومنعه ابن عمر وبهقال مالك وأبو حنيفة فان فعل افتدى قال مالك يعنياذا كال ذلك كثيرا أو انتفع به وهو الصحيح لآنة كلف أن يكشف رأسه فالوجه أولى

 المُحْرِمِ اذَا لَهُ أَبْسِ السَّرَاوِيلِ وَالْخُفَيْنِ للْمُحْرِمِ اذَا لَمْ يَجد الْازَارَ وَالنَّعْلَيْنِ . مِرْشِ أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ الضِّيُّ الْبَصْرِيْ حَدَّثْنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعِ حَدَّنَا أَيُوبُ حَدَّنَا عَمْرُو بِنُ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ بِن زَيْدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱلْمُحْرَمُ إِذَا لَمْ يَجَدِ الْازَارَ َ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَإِنَا لَمْ يَجِد النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ . مَرْشِنِ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدُ عَنْ عَرُو نَعْوَهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عُمْرَ وَجَابِر ﴿ قَالَ بُوعِيْنَتِي هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضَأَهُل الْعَلْمُ قَالُوا إِذَا لَمْ يَجِدِ الْخُرْمُ الْأَزَارَ لَبِسَ السَّرَ او يَلَ وَاذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْن لَبِسَ الْحُنَّانِ وَهُوَ قُولُ أَحْمَدَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى حَديثُ أَنْ عُمَرَ عَنَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَحِدْ نَعْلَيْنَ فَلْيَلْبَسِ الْخُفِّينِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ منَ الْكعبين وَهُوَ قُولُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَبِهِ يَقُولُ مَالكُ ۖ

وأحرى وهذا أمر خفى على الخلق وليسوا فيه على الحق والمماسمى لذا الاشكال الذى خفى على أعيان الرجال أن النبي صلى الله عليه وسلمقال فى المحرم الذى وقع عن راحلته كفنوه فى ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه وفى رواية خارجا وجهه و رأسه فانه يبعث يوم القيامة يلبي ولقد رأيت بعض أصحابنا من أهل العلم ممن يتعاطى الحديث والفقه يبنى المسالة على أن الوجه من الرأس أم فعجبت من ضلالته عن دلالته ونسيانه لصنعته ان ربى بكل شيء محيط

﴿ السَّبُ مَاجَاءَ فِي الَّذِي يُحْرِمُ وَعَلَيْهِ قَيْضَ أَوْجُبَةً . وَرَشَىٰ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهُ عَنْ عَطَاء عَنْ عَطَاء عَنْ عَطَاء عَنْ عَطَاء عَنْ يَعْلَى بَنِ أَبِي سُلَيَّانَ عَنْ عَطَاء عَنْ يَعْلَى بَنِ أَمَيَّةً قَالَ رَأَى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اعْرَابِيًّا قَدْ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ يَعْلَى بَنِ أَمَيَّةً قَالَ رَأَى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اعْرَابِيًّا قَدْ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ

#### باب منه

حديث يعلى بن أمية في الذي أحرم وعليه جبة (الاسناد)قال أبو عيسي في الحديث قصة ولهعلة فاماعلته فروىعنءطاءعن يعلىور وامعلىالصواب عمرو بندينار عن صفوان بن يعلى عن أبيه فقال فيه يعلى بن منية بالنون واليساء باثنين من تحتها ويقال ابن أمية ومن قال ان منية بالنون وبالياء فهونائم لانباهة له وانمآ هو يعلى بن أمية بن أبي عبدة بن همام بن الحرث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم التميمي الحنظلي أبو صفوان حليف بني نوفل أسلم يوم الفتح وشهد مابعده وأمه منة بنت الحارث بن جابر بن وهب مقعتبة ابن غزوان وفي ذلك خلاف وقيل هي جدة أم أبيه وأما القصة ففي الصحيم واللفط للبخارىعن يعلىأن رجلاأتي النيصلي الله عليه وسلمبالجعرانة وعليهجبة وعليه أثر الخلوف أو قال صفرة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي قال فانزل على النبي صلى الله عليه وسلم فاستنر بثوبقال وكان يعلى بقول وددت أنى قد رأيت النبي عليه السلام وقد أنزل عليه قال عمر يأيملي أيسرك أن تنظر الىالنبي عليه السلام وقد أنزل عليه قلت نعم قال فرفض طرف الثوب غنظرت اليمه فاذا له غطيط قال أحسبه كغطيط البكر فلماسرى عنه قال أن السائل عن العمرة قال الجلع عنها الجبة واغسل عنها أثر الخلوق أو قال أثر السفرة واصنع في عرتك كما صنعت في حجتك وفي الموطا وعليه قيص وفي رواية ابن جريح عن عطاء عن صفو انعن ابيه وعليه جبة متضمخ بطيب والذي أخبرنا بهالقاضي أبو الحسن

جُبّة فَأَمْرَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا ، وَرَشَىٰ أَنْ أَبِي عُمَرَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ عَظَاه عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ النّبِي صَلَّى الله عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ عَطَاء عَنْ يَعْلَى بْنِ الْمَيةَ وَالصّحِيمُ مَارَوى عَمْرُو بْنُ دِينَارِ وَ أَنْ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء عَنْ صَفُوانَ بَنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاء عَنْ صَفُوانَ بَنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ مَا اللّهِ عَلْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَنْ عَطَاء عَنْ صَفُوانَ بَنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللّهِ عَلْهُ وَسَلّمَ

الزاهد بالقرافة أخبر ناعبدالر حمز بن عمر أخبر ناحمزة أخبر ناأحد بن شعيب أخبر نامجمد ابن منصور المسكى أخبر ناسفيان عن عمر وعن عطاء عن صفو ان بن يعلى عن أبيده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهل بعمر ة وعليه متقطعات وهو متضمخ بخلوق فقال أهللت بعمرة فما أصنع فقال لها أنبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا فى حجتها فاصنع فى في حجها قال كنت ألقى هذا أو أغسله قال ما كنت صانعا فى حجتها فاصنع فى عمرتها وفيه وهو مصفر لحيته و رأسه (الفقه) فى تسع (الاولى) قوله أحرم هو دليل على أنه لم يساله الا وهو وقد دخل بالاحرام فى العمرة وعليه الجبة والطيب فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسل والخلع ولم يامره بقربة وان كان قدداوم عليه وانتفع بعد الاحرام بهما وانما كان عند استثناف حكم فلزم حيث علم وهذا والتمرع و لا من غيره وانما كان عند استثناف حكم فلزم حيث علم وهذا أصل من أصول الفقه (الثانية) قال القاضى أبو بكر بن العربي هذه المسألة جرت بالجعرانة بقسم غنائم خيبر عام الفتح فى شوال سنة ثمان وقد قال له جرت بالجعرانة بقسم غنائم خيبر عام الفتح فى شوال سنة ثمان وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا فى حجتها فاصنعه فى عمر تها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا فى حجتها فاصنعه فى عمر تها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا فى حجتها فاصنعه فى عمر تها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا فى حجتها فاصنعه فى عمر تها فقال

كنت أغسل هذا وأخلع هذا وهو دليل على أن خلع الثياب ونبـذ الطيب كان أصلا عندهم في الجاهلية للحاجو كانوا يستسهلون ذلك في العمرة فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن مجرَّاهما في ذلك واحد (الثالثة) قوله وعليه جبة و فى لفظ آخر وعليه قميص و فى آخر وعليهأخلاق فتعا. ض بعضه والصحيح انه كان عليه جبة وليست بالقميص و عكن أن يكون القميص والجبة أخلاق أولايصح الاجبة أو قميص لتعارضهما والقضية واحدة والذى عليهالحفاظ والأكثرون الجبة والمعنى المطلوب من نبذ المخيط يحصل بهما ( الرابعة ) قوله طيب و في لفظ آخر خلوق ليس بمتعارض الخلوق طيب ( الخامسة ) لاخلاف أن الطيب محرم على المحرم بعد الاحرام جائز قبل الاحرام فان يبق منه شيء بعــد ما أحرم مــا كان يلبس به قبل ذلك فاختلفوا فيه قديما وحديثا فقال مالك لايجوز وكرهه محمد بن الحسن ويجوز عند أبي حنيفةوبه قال الشافعي وفوقهم خلاف كثير ومتعلق مالك ومن قال به حديث الإعرابي آنفا فى أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بغسل الطيب والمعنى فى ذلك أن الطيب حرم للانتفاع به قائم بعد الاحرام بما تطيب به قبل الاحرام كاللباس سواء انمـا هو بمعنى الارتفاق والاشفاع ولو دام على اللباس لم يجز بعــد الاحرام فكذلك على الطيب معولهم على حـديث عائشة كنت أنظر الى الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وفي الصحيح طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسم لاحرامه بزريره وأجاب عن ذلك علياؤنا ( ) الأول قالو ا هذا خصوص للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه من محبة الطيب و النساءالذي يدل عليه أن عمر أمر معاوية بغسل الطيب الذي قال له أن أم حبيبة طيبتني (الثاني) أن هذا كان في عمرة الجعرانة سنة ثمان و بعــد ذلك تطيب النبي عام حجة الوداع ( الثالث) ان معنى قوله وبيص الطيب يعني أثره لاعينه (الرابع) أن الاحرام كما يمنع من استدامة معظوراته كلما من اللباس والصيد واما ابتداء كذلك يمنع من الطيب مثله

قال الامام ابن العربي رضى الله عنه ولهذه الاحتمالات قال مالك وترك الطيب عند الاحرام أحب الى ولم يحرمه وقد ببناه في مسائل الخلاف فما نكتته ان أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها بقاء عين الطيب عليه و فى حديث الاعرابي ازالة عين الطيب وهذا بديع فأما بقاء أثره من وريق وأرج فلا حرج فيه ولما روى أبو عيسى أن الني صلى الله عليه وسلم كان مدهن وهو محرم بالزيت غير المقتب يعنى غير المطيب (السادسة) قوله اخلع عنك الجبة يعنى جردها وقال الحسن وسعيــد بن جبير عن اختــلاف عِنه والشعى والنخعى يسمه الحديث وروى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله حتى أعلم أن هديه قد قلد وهو حديث ضعيف و لم يصح عن جابر ويعارضه الحديث الصحيح عن عائشة أنها فتلت قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث به وَلَم يحرم عليه شيء أحله الله له (السابعة ) قال الشافعي من نسى وأحرم فلبس أو تطيب لم يكن عليه فدية لأن هذا الاعر ابي نسي فجعل الني صلى الله عليه وسلم عليه فدية وهـنـه دعوى ضعيفة لاتليق بهم لفضلهم وامامتهم وقد تقدم كلامنا أن المعنى فى ذلك جهل الاعران حتى يبين له النبي صلى الله عليه وسلم الشرع فثبت من ذلك اليوم لابنسيان الاعرابي وقد ساعدنا الشافعي على أن كلام الناسي في الصلاة وهو منهى عنه يجبر بالسهو مع رفع الحرج عز الناس فكيف يجبر الاحرام بالفدية عند الوقوع في محظوره نسيانا وليس له عليه جواب ينفع وقد بيناه على استيفاء في مسائل الحلاف (الثامنة) اذا أكل المحرم طعاماً فيه طيب فان لم يحد له طعا و لا ريحاً فاتفقوا على أنه لابأس به وان وجد فيه طعمه أو ريحه فاختلف العلماء فيه فمنعه للشافعي في تفصيل مثل أن يصبغ الزعفران لسانه أو يبقي على فيه رائحته وقد أجاز مالك أكل الخبيص المطيب والخشكنان وهو انكان بطبب ويطيب فذلك طيب طعام لاطيب زينة وشهوة وانما منع من طيب الزينة لامن

﴿ السَّوَارِبِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِ الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ أَبِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ عَنْ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ فَوَاسِقَ يُوْوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْخَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفُرَابُ وَالْخُدَيَّا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ قَالَ مَا الْعَقُورُ قَالَ

المستهلك في الأكل (التاسعة) اتفقوا على أن المحرم اذا نزل يستظل فان ركب هل يظل عليه اختلفوا فيه وقال مالك اذا ظلل الراكب افتدى وقال الشافعي وأبو حنيفة لافدية وجعله مالك لباسا للرأس وهذا أمر يضعف وليس بلباس والظل لا يمنع في الركوب كا لم يمنع في حال الجنوس و لا يكون بمنزلة الثوب المتصل بالرأس راكباكا لم يكن بمنزلته جالسا واقة أعلم والذي يقطع العذر في ذلك ماروى مسلم وأبو داود والنسائي عن أم الحصين قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا فأحدهما أخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحرحتي رمى الجرة

## باب ما يقتل المحرم من الدواب

(عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خس فواسق يقتلن فى الحل والحرم الفارة والغراب والعقرب والحدأة والكلبالعقور) صحيح حسن وعن أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل السبع العادى والكلب العقور والفارة والعقرب والحدأة والغراب (الاسناد) قد روى عن ابن عمر فى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت وروى عنه وقد سئل ما يقتل المحرم من الدواب حدثنى بعض نسوة النبي

وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ مَسْعُود وَ أَبْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابِي سَعِيد وَ أَبْنِ عَبَاسِ ﴿ وَكَا لَبُوعَيْنَتَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ . مَرَثُنَ أَحْدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُمْمِ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي نُعْمٍ عَن أَبِي سَعِيدٍ مَنْ عَن أَبِي سَعِيدٍ

صلى الله عليه وسلم مايقتل المحرم من الدواب وكذلك في الموطأ عن يحيى بن يحي النيسابوري ما يقتل المحرم و في الصحيح عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والعقرب الابقع والفأرة والكلب العقور والحرباء (الفقه) هذا الحديث من معضلات الاخبار وعما تباينت فيه طرق الاخبار لتعارض الادلة فيه وجملة المذاهب انتهت الى فقهاء الامصار الى ثلاثة أقوال (الاول) انه يقتل كل سبع عاد يعقر ابتداء كالاسد والنمر والفهيد والفيل قال مالك في الجهلة والثوري و لا كفارة فيه زاد مالك وسباع الطير مثله كالغراب والحسدأة ولا جزاء عليه في ذلك ( الثاني ) قال ابو حنيفة يقتبل الذئب والكلب العقور والغراب والحداة وخَالْفُنَا فَيُ السَّبِعِ وَالْفَهِدِ وَالْفِرْ وَغَيْرِهَا مِنَ السَّبَاعِ فَقَـالَ انْ قَتْلُهُ الْحُرِم فداه (الثالث) قال الشافعي كل مالا يؤكل لحمه من الصيد فلا جزاء فيه الا السبع وهو المتولد من الذئب والصبع قال ابن العربي هذه اصول المذاهب ونزيدها بيانا بالتفصيل ان شاء الله ومأخذ كل مذهب قد بيناه في مسائل الخلاف ونشير اليه همنا فنقول اما مأخذ مالك فيشترك مع الشافعي في وجه وينفرد عنـه في آخر فاما الطريقة الاصلية فهو أن البي صلى الله عليه وسلم قال خس فواسق يقتلن في الحلوالحرم وذكر هذا وجهالدليل مزهذا الخبر منأوجه ( الأول) أنه أمر بالقتل وعلل بالفسق فتبعد الحسكم الىكل محل وجدت فيه العلة والافلم يكن لذكرهافائدة الاترى أنهاعلل فالهرة بأنهامن الطوافين عليكم أوالطوافات

تعلق الحكم بالتطاوف وتعدى الى كل طواف (الثاني) أنه نبه بالخسة على خمسة أنواع من الفسق فنبه بالغراب الى ما يجانسه من سباع الطير وكذلك بالحــدأة ويزيد الغراب على الحدأة بحل سفر المسافر ونقب حديهم والحدأة تقتصر على ما ظهر منه ونبه بالحية على كل ما يلسع و بالعقرب كذلكوا ﴿ يَا عَامِ تَفْتُرُسُ والعقرب تلسع ولا تفترس ونبه بالفأرة على ما يجانسها من موام المنازل فيها ونبه بالكلب العقور و بقوله السبع العادى على كل مفترس مبتدى ومعنى فسقهن خروجهن عن حد الكفالى العـداء والإذاية ( الرابع ) يحققه انك اذا تأملت بصادق النظر رأيت ان أخاه في النظر في ميدان الفكر قوله صلى الله عليه وسلم أربع لا يجزين في الضحايا العوراءالبين عورها والعرجاء الحديث ونبه به عن العمياء ( الخامسة ) ان الذئب مقتول غير مفتـدى بالاجماع وليس فى لفظ الحديث مايدل على أنه لمـافتل لمعناه ( السادس ) ان هذه الحيوانات لما كانت جبلتها الأذاية غالبا اقيم مقام ظهور فعلها كما أفيم السفر مقام المشقة في الترخيص فيه ( فان قيل ) لا حجة في هذا الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفسق ولم يرد به تعدى حدود الله فانه لا خطاب عليها ولم يرد به الخروج الى ماليس بها لأن كل حيوان يعيش، عما ليس له وانماأراد الخروج الىحقوقالآدميين بالعداءعليها والتجاوز لهاوهده الخسمكذا أبدا الفارة لسكناها معتا وهي تضرنا فاجتمع الوجهان ألا ترى الىالير بوع يخطفأ كثر من الفارة وجعل الصحابة فيها جفرة لمفارقتها لنا وكذلك الغراب فانه مقيم بيننا وعيشته منا وضرره لنا وكذلك السبع الهادى وهو الذئب لاذايته فى الاغنام ينبش عليها العقرب والوزغة والقراد والبرغوث فاما الآسد فمفارق لنا مقاما فلا يضر الا نادرا والنادر لا يقوم العين مقام العلقفيه حتى يكون غالبا وكذلك البازى والصقر فيقنع بما يصيد من الطيور المباحة ولا يخالطنا واحد منهما والحنزير شديد الخوف منا ولا يؤذى بطبعه الااذا قصد فنحن اعتبرنا المقام

عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْتُلُ الْحُرْمُ السَّبُعَ الْعَادِيَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْفَأْرَةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحَدَأَةَ وَالْغَرَابَ ﴿ وَآلَ اللَّهِ عَلَيْنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ وَالْفَأْرَةَ وَالْعَمْلُ عَلَى هٰذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ قَالُوا الْحُرْمُ يَقْتُلُ السّبُعَ الْعَادِي وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ التَّوْرِي وَ الشَّافِي وَقَالَ الشَّافِي كُلُّ سَبُعٍ عَدَا عَلَى النَّاسِ أَوْعَلَى مَوْالِّهُ مَا لَكُوم فَلْهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّل

والمرعى وأنتم اعتبرتم الطبع ومثال صحة منزعنا ان الكافر الحربي اقيم عنه مقام الحرابة فقيل انه أعد نفسه لذلك والذي يعتقد بحادتنا بدينه ولكنه لما لمركن في مكان منعة لم يضرعقره قال القاضى ابو بكر بن العربي رضى الله عنه وهذا منتهى تحقيقهم (فالجواب) أنا نقول هذا تطويل ليس له تعويل نحن عللنا بما علل به صاحب الشريعة من الوجوه الاربعة واستدللنا بماوقع في كلامه الشريف منها بامرين لا فائدة في تكراره وأنتم لم تردوا بدليل وانما ادعيتم أنه ينضاف الى فسقها وعداها مخالطتها لنا وكونها بين أظهرنا واتصال اذايتها وضررها بنا فكذلك من اتصل ضرره و بلغ الينا ايذاؤه يكون مثلها ولو مرة واحدة الاترى فا الصيد اذا صال مرة أباح صوله قتله وسقطت الكفارة فيه وان كان الاسد فلك منه فينا. ولا يتصل ضرره بنا وأما الاسد فقولهم فيه عاد ولو كان الاسد معاطنا ما كان على ظهرها من دابة وليست العلة في الاسد طبعا ولا غيبا وانما مي بارادة موجودة وهي أعظم بان يحاورنا أو يتصل بنا وأما الصقر والبازى عيسى روح الله فكيف بجوزأن يكون غيثا في حرم الله وأما الكافر الذي فهو عيسى روح الله فكيف بجوزأن يكون غيثا في حرم الله وأما المبيح في ذاته وهو عليه الاذاية الا انه أخذ عهدا منع من قتله مع قيام المبيح في ذاته وهو

يقوم المبيح في العين كاملا مستقلا ويطرأ عليه ما يسقط حكمه كالملك في الجارية اذا زوجها سيدها فأن الملك مبيح على الكمال حجب حكمه الزواج ماخذنا مع الشافعي ويدخل فيه أيضا أبو حنيفة بوجه قال الله تعمالي يا أيها الذن آمنو الا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وأراد به الصيد ههنا اجماعًا على ما بيناه في الاحكام بخلاف الاخرى ولم أر لائمة العراق فى ذلك كلاما ينفع اما انى رأيت علما. خراسان قدعولوا على هذه الآية منهمومن أصحاب أبى حنيفة وأما أصحاب الشافعي فقالوا ان مالا يؤكل لحمه صيد لأنه يقصد لأجل جلده وهذا سفساف من وجهين (أحدهما) أن الصيد مايقصد لحمه وأما الجلد فلا يصح ذلك بحال في لفظ ولا معنى الاترى ان الأسد يقصد جلده والذئب والمبتة وآما أصحاب أبي حنيفة منهم فسلكوا فيه أخيل من هذا ولاطائل وراءه قالوا ان الله لما قال لاتقنلوا الصيد فنهى عن قتله لم يفرق بين حلاله وحرامه لأنه كان صيدا وغذاء قبــل الشرع فلما جاء الشرع وحرمه بقي الاسم كما تقول في الصيد الحلال في الحرم فانه يحرم صيده ولا يقال أن أخذه ليس بصيد لما كان حراما فكذلك ما نحن فيــه قال الامام بن العربي رضي الله عنه هذا غوص لا معنى له قلنا لماأمرالشرع بقتلها لم يبين فيها نظرالفدية ولا جزاء (جواب آخر) لما غيرحكمها وحرمها لم يبين لهما اسم صيد لأن العرب انما كانت تسمى صيدا ما تا كل فبقى الشرع الاسم فانتفى الحُكُمُ المبنى عليه ( تفصيل ) ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أسمـا. وحمل عليها العلماء عنها على الوجه السابق فاردنا أن نكشف قناع الخفاء عنها فتعين القول فيها اسما اسما قال مالك لا يقتلون في الحرم الزريعة الاصطياد الا أن يؤذياه وقال ابن القاسم لايقتلهما حتى يؤذياه ورواه ابن وهب وأشهب عنه فان أبتدأ قتلهما لم يكن عليه جزاء وقال أشهب لا يبتد عهما وقال ابن مصعب يقتلان ابتداء وأصل المذهب عند مالك انلا يقتل من الصيد الا ما آذاه بخلاف غيره مما سماه فانه يقتل ابتداء وقد روى ابن حنبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يرمى

الغراب ولا يقتله من طريق ابن أبي نعيم ولا يصح وكذلك خرجه أبو داو دولما قال مالك انهما تؤكلان في قول منع من قتلهما وهذا يقتضي أن يفديا ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهمآذكر حرامين فلما نسخ ذلك التحريم كله بآية الانعام صارصيدا واما غير هذين من سباع الطير فلا يقتلهما ويفديهما ان قتلهما لانهما صيد يؤكلان على أحد قوليه ولم يصح حديث كل ذي مخلب من الطير حرام على ما يأتي بيانه ان شاء الله الا أن يبتدئك بأذى فاقتله كسائر الصيود و لا شيء عليك الا أن قدرت على صرفه دو ن قتل فتعديت قاله ابن القاسم في كتاب محمد و اما الغراب الابقع فكثيرًا ما كنت أبحث عنه فلا أرى الا جاهلا به أو مستورا عليه بمــا لا علم له به حتى اخبرنا القاضي أبو الحسن بن على بن الحسـين اخبرنا ابن النحاس اخبرنا حمزة عن النسائي اخبرنا أبر داوداخبرناسلمان بنأيو بحدثناحماد بنسلة حدثنا أبوجعفرالخطبي عن عمارة بن خزيمة بن أابت قال كنا مع عمرو بن العاص بمر الظهر ان اذا نحن بامرأة في هودج واضعة يديهـا على هودجها فلمـا نزل داخل الشعب وادخلنا معه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فاذا نحن بغربان كثيرة منها غراب أعصم أحمر المنقار و الرجلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايدخل الجنة من النساء الاكقدر هذا الغراب من الغربان (الحية والعقربوالفائرة) اختاف قولنا في أكاما ويبني القول على ذلك فها قال مالك من أكل الحية فلا يأكلها حتى يزكيها و إنى لا كره أكل العقرب و الفار من غير أن أراه حراما قال الامام أبو بكر بن العربي رضي الله عنيه ويقال ان العقربدو ا. من دائه ومن غيره فيؤكل لاجل ذلك و الذيعندي أنهـا تقتل كلها لقول النبي صـلى الله عليه وسـلم ذلك فيها وخصوصا الحية وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك فيها ويقول ماسالمناهن منذ حاربناهن ـــ وقد روى أبو عبدة عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله

عليه وسلم ليلة عرفة التي قبل عرفة فاذا حس الحية فقال رسول الله صلى الله عليهوسلم اقتلوها فدخلتشق حجرة فادخلنا عودا فقلعنا بعض الحجر وأخذنا سعفة وأحزمنا فيها نارا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم و وقاكم شرها (الكلبالعقور )هوعند مالك الكلب الوحشي كما تقدم تفسيره وعنـد أشهب أنه الانسى لانه قال يقتل الكلب وان لم يعقر والصحيح أنه كل كلب عقور على العموم و السبع الهادي مثله ( مساكة ) قال مالك لايقتل المحرم قردا ولإختزيرا لاوحشيآ ولاأهليا ولاختزير المساء فان قتل سائر ذلك أطعم و لا شيء أحق بالقتل من الخنزير و القرد كما تقدم (مساً لة)الوزغ قال مالك لايقتل المحرم الوزغ لأنه ليس من الخسة قال فان قتلها تصدق وهذا يكشف لك القناع أن لمــالك قولين أحدهما قصر الحديث على مورده والثانى تعليله والصحيح تعليله(مساكة)و يقتل الوزغ لأنه ثبت ان النبي صلى الله عليه و سلم أمر بقتله وسماه فويسق فتناوله الحكم قيده و تعليله(مساكة)فرق ابن القاسم في تفصيل واشهب بين الصغار والكبار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق والفواسق بوزن فواعل والصغار لافعــل لهن هــذه عمدة القاضي أبي اسحق قال الامام ابن العربي و لقد قال الله في قوم نوح ولايلدوا الا فاجرا كفارا فاغرقهم لعلمه بالكفر فيهم وقتل الخضر الغلام نعلمه بمآله في الكفر فكيف لايقتل ولد المؤذى من السباع ان هذا لهو البيان العظيم و الدليل المبين قال الامام ابن العربي رضي الله عنه الظنبور يقتل على الصحيح من قولنا بخلاف النحلة لمـالها من المنفعة ولا تقصد باذاية الا أن يتعرض لها (مسألة) الغرابالابقع قبل الذي في بطنه بياض وقيل هو الشديد السواد لأنه أكثر اذاية فيقتل جميع ماسمينا من أوله إلى آخره بما جاء في الحديث أو حمل عليه ولا جزاء في شيء منه في الحل والحرم بدأ بالآذاية أو لم يبــدأ وأحرق بالنار من تعذر عليه قتله منها والله أعلم فتفهم جميع ماقيــل لك من مذهب ودليل وحديث وتعليل وافهم والزم ثم الزم

﴿ الله عَنْ الله عَنْ عَرْو الله عَنْ طَاوُس وَعَطَاء عَنِ النِ عَبَّسِ أَنْ النّبِي الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَحَتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمْ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسٍ وَعَبْد الله صَلّى الله عَنْ أَنْسٍ وَعَبْد الله صَلّى الله عَنْ أَنْسٍ وَعَبْد الله عَنْ أَنْسٍ وَعَبْد الله وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسٍ وَعَبْد الله وَقَلْ الله عَنْ أَنْسٍ وَعَبْد الله وَقَلْ الله وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسٍ وَعَبْد الله وَقَدْ رَخْصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ فِي الْحَجَامَة لَلْهُ حُرِم قَالُوا لاَ يَحْلَقُ شَعْرًا وَقَالَ مَالُكُ لاَ يَحْتَجَمُ الْحُرْمُ إِلّا مِنْ عَرَورَة وَقَالَ سَفْيَانُ التَّوْرِي وَالشّافِعَي لاَ الله الله وَلا يَعْرَعُ مَعْرًا السّافِعَي لاَ الله الله وَلا يَعْرَعُ مَعْرًا الله وَلا يَعْرَعُ مَعْرًا الله وَلا يَعْرَعُ مَعْرًا الله وَلا يَعْرَعُ الله وَلا يَعْرَعُ مَعْرًا الله وَلا يَعْرَعُ مَعْرًا الله وَلا يَعْرَعُ مَعْرًا الله وَلا يَعْرَعُ مَا الله وَلا يَعْرَعُ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا يَعْرَعُ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا يَعْرَعُ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا يَعْرَعُ الله وَالله وَلم وَله وَالله وَالله

### باب حجامة المحرم

روى أبو عيسى حديث ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم احتجم و هو محرم و لم يزد و روى مالك أنه احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلجى جمل مكان بطريق مكة مرسلا وأخبرنا القاضى أبو الحسن القرافى أخبرنا أبو الحسن الجربى أخبرنا النيسابورى أخبرنا النسائى أنبأنى هلال ين بشر حدثنا محد بن خالدوهو ابن عثمة حدثنا سلمان بن بلال حدثنا علقمة بن أبى علقمة أنه سمع الأعرج سمعت عبد الله بن (۱) يحدث أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم احتجم وسط رأسه وهو محرم بلجى جمل من طريق مكة روى النسائى انه احتجم على ظهر قدميه من وشى كان به (الاحكام) ذكر أبو عيسى أن مالكا قال لا يحتجم الا من ضرورة وقال سفيان و الشافعي يحتجم اذا لم

<sup>(</sup>١) مكذا بالأصل

ينزع شعرا قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه اذا احتجم في غير رأسه فلا شي. عليه فان احتجم عن رأسه و احتاج الى حلق شعره فلا يجوز الا من ضرورة فإن احتاج أليـه فحلقه لحجامة ففيه للعلماء اربعـة أقوال ( الاول ) لاشيء عليه الا أن يحلق ربع رأسه قاله أبو حنيفة (الثاني) انه يفتدي بحلق شعرات قاله الشافعي (الثالث) انه يحلق شمرة و احدة يفتدي قاله مالكو احدى قولى الشافعي (الرابع) أنه لايفتدي الابحلق جميع الرأس فان حلق بعضه لم يكن عليه شيء قاله مالك في القول الآخر بناء على أنه لايحزى بعض مسح الرأس فان حلق بعضه لم يكن عليه شيءقاله مالك فان كل حكم يتعلق بالرأس من العبادات يعم جميعه كالطهارة واما الشيافعي فبناه على قوله ولا تحلقوا رووسكم لأن الجلدة لاتنزع والشعر جمع وأقل آلجمع ثلاثة وأما القول الآخر وهو أحد قولى مالك فلائن الحنث عنده يقع بشعرة و احدة وهذا الصحيح من قوله أن الحنث عنده يقع بالأقل على مابيناه في مسائل الأصول والخلاف و بناه أبو حنيفة على أن ذلك هو الواجب في مسح الرأس عنده كما تقدم بيانه فى كتاب الطهارة قال اصحاب أبى حنيفة فى حديث النبي هـذا مسائلة اصولية لايرتكب النبي صلى الله عليه وسلم ما يكمل عليه به الدم وانما حجم على ظهر قدمه أو غيره مما لاشعر فيه لأن النبي صلى الله عليه وسم لم يكن أشمر بل كان دقيق المسربة وهي الشعر الذي على الصدر الى السرة وكما لايرتكب النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون فيــه الدم كذلك لايرتكب بعضه الا عن عذر رسول الله صلى الله عليه وسـلم با نه لم يكرب له عذر فدعوى لايلتفت اليها والصحيح أنه حلق لعذر لكن لم يذكر الراوى فدية والله أعلم بحقيقة القصد هل كان كما روى مالك أنه لافدية الافي حلق جميع الرأس أم كما روى جماعة أنه كان احتجم على غير الرأس كان فدية لم تذكر أوكان مخصوصابدلك كما خص فى أحكام سواه

 المحت مَاجَا. في كَرَاهية تَرْويج الْحُرم . ورثن أُحَدُ بنُ منيع حَدَّثْنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيِّهِ بْنِ وَهُبِ قَالَ أَرَادَ أَنْ مَعْمَرِ أَنَّ يُنكَعَ أَبْنَهُ فَبَعَتَنَى إِلَى أَبَّانَ بِن عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِّيرُ الْمُؤْسِم بَكَّة هَٰ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنْ أَخَاكَ يُرِيدُ أَنْ يُنكحَ ٱبْنَهُ فَأَحَبُّ أَنْ يُشْهِدَكَ ذَلكَ قَالَ لَا أَرَاهُ إِلَّا أَعْرَانِيا جَافِّا إِنَّ الْحُرْمِ لَا يَنْكُمُ وَلَا يُنْكُمُ أُوكَا قَالَ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُمْاَنَ مِثْلَهُ مِرْفَعُهُ قَالَ وَفِي الْبَابِعَنْ أَبِي رَافِعِ وَمَيْمُونَةَ ﴿ قَالَ الْوَعْلِينَي حَديثُ عُمَانَ حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عندَ بَعْض أَصْحَاب النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَى بْنُ أَى طَالَبِ وَأَنْ عُمْرُ وَهُوَ قُولُ بَعْضِ فُقَهَا التَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ مَالكُ. وَالشَّافِعِي وَأَحْمَدُ وَاسحَقُ لَا يَرَوْنَ أَنْ يَثَرَوَّجَ الْمُحْرَمُ قَالُوا فَانْ نَكَحَ فَنَكَاحُهُ بَاطِلْ . حَرْثَ قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بِنَ زَيِد عَنْ مَطَرَ الْوَرَّاقِ عَنْ رَبِيعَةَ بِنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُلْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ وَبَنَى بَهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولَ فَيَا يَيْنَهُمَا ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثَ حَسَنَ وَلَا نَعْلَمُ أُحَدًّا أَسْنَدَهُ غَيْرَ حَمَّاد بن زَيْد

عَنْ مَطَرَ الْوَرَاقِ عَنْ رَبِيعَةً وَرَوَى مَالكُ بْنُ أَنَس عَنْ رَبِيعَةً عَنْ سُلَمَانَ أَنْ يَسَارِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ رَوَاهُ مَالكُ مُرْسَلًا قَالَ وَرَوَاهُ أَيْضًا سُلَيْمَانُ بِنُ بِلاَلِ عَنْ رَبِيعَةَ مُرْسَلًا ﴿ قَالَ وَعَنْسَيْمَ وَ رُوىَ عَنْ يَزِيدَ بِنَ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنَّى رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَلَالٌ وَيَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ هُوَ ابْنُ أَخْتِ مَيْمُونَةَ • با سَنَّتُ مَاجَاءَ فِي الرُّخْصَة فِي ذَلِكَ . مِرْشُ حُمِيدُ مُنْ مُسعَدَةً الْبَصْرَىٰ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ حَبِيبٍ عَنْ هَشَام بن حَسَّانَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ أَنْ عَبَّاسَ أَنَّ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائَشَةً ﴿ وَ قَالَ إِنَّ عَلِّمَنَّى خَديثُ أَبْنِ عَبَّاسَ حَديثُ حَسَنَّ صَحيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عَنْدَ بَعْض أَهْلِ الْعَلْمِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الْكُوفَة . مِرْشِنَ قُتَلْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عَكْرِمَةَ

# القول في نكاح المحرم

ذكر حديث نبيه عن وهب عن أبان عن عثمان أنه لاينكم صحيح وذكر حديث سليمان بي يسار عن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال و بني بها وهو حملال قال وكنت أنا الرسول بينهما وذكره حسن وروى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم

عَنِ أَنِ عَبَّسَ أَنَّ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزُوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مَرْفُ فَتَلَادَ عَنْ عَمْرُو بنِ دِينَارِ قَالَ مَرْفُ فَتَلَادً عَنْ عَمْرُو بنِ دِينَارِ قَالَ مَعْمُتُ أَبَا الشَّعْثَاء يُحَدِّثُ عَنِ أَبْ عَبَّاسِ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْمُتُ أَبَا الشَّعْثَاء أَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ أَبْوَعَلَيْنَى هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو الشَّعْثَاء أَسُمُهُ جَابِرُ بنُ زَيْدٍ وَأَخْتَلَفُوا فِي تزويجِ النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم مَيْمُونَة لَانَ النَّي صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم مَيْمُونَة لَانَ النَّي صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم مَنْ وَجَهَا فِ طَرِيقٍ مَكَةً فَقَالَ بَعْضَهُم مَيْمُونَة لَانَ النَّي صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم مَيْمُونَة لَانَ النَّي صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم مَيْمُونَة لَانَ النَّي صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم مَنْ وَجَهَا فِ طَرِيقٍ مَكَةً فَقَالَ بَعْضَهُم مَيْمُونَة لَانْ النَّي صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم مَنْ وَجَهَا فِ طَرِيقٍ مَكَةً فَقَالَ بَعْضَهُم

تروج وهو محرم وذكر حديث ابن عباس من طريق هشام بن حسان وهشام عن عكرمة ومن طريق عمرو بن دينار عن أبى الشعساء عنه قال صحيح وروى بنقل العدل عن يزيد بن الآصم عن ميميونة أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وماتت بسرف ودفناها فى الظلة التى بنى بها فيها وقال البخارى حديث اليزيد بن الآصم مرسل وادخل في صحيحه عن سعيد بن المسيب انه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم يحتج عن مالك بحديث مدنى صحيح الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ووجب الترجيح فاما تضعيف البخارى لرواية نبيه فلا يقبل عن عدل مالك لم يجرحه البخارى و لا يتوازنا و لا يتقاوما ثم فد فسخ عمر نكاح طريف المرى فيكون الحليفة العدل المامور با تباعه قد أخذ بأحد الخبرين ثم يحسل أن يكون تزوج ميمونة وهو محرم أى فى الحرم ثم يحتمل أن يكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فى النكاح كسائر خصائصه فيه ثم كان هذا أمرا مشهورا بالمدينة مستفيضا فهذه خمسة أمور يترجح بها أحدد الخبرين على الآخر والله أعلم

تَزُوَّجَهَا حَلَالًا وَظَهَرَ أَمْرُ تَزُوبِجَهَا وَهُوَ مُحْرَمٌ ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ بَسَرِفَ فِي طَرِيقِ مَكَّةً وَمَاتَتْ مَيْمُونَةُ بِسَرِفَ حَيْثُ بَنِي بَهَا رَسُولُ ٱلله صَلَّى أَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَدُفَنتُ بِسَرفَ . وَرَثِن إِسْحَقُ بِنُ مَنْصُور أَخْبَرَنَا وَهُبُنُ جَرِر حَدَّثَنَا أَلَى قَالَ سَمَعْتُ أَبًّا فَزَارَةَ يُحَدِّثُ عَن يَزِيدُ بِن الأَصَّمّ عَنْ مَيْمُونَةً أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجُهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَبَنَّى بَهَا حَلَالًا وَمَاتَتْ بِسَرِفَ وَدَفَنَّاهَا فِي الظُّلَّةِ الَّتِي بَنَي بِهَا فِيهَا ﴿ قَالَ لُوعَيْنَتِي هَذَاحَديثُ غَريبٌ وَرَوَى غَيْرُ وَاحد هٰذَا الْحُديثَ عَنْ يَزِيدَ بن الاَصَمْ مُرْسَلًا أَنَّ رَسُولَ أَللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الزَّوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ الصيد المُحرم . مرش عُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبِدِ الرَّحَمٰنِ عَنْ عَمْرُو بْنِ أَبِي عَمْرُو عَنْ الْمُطَّلِّبِ عَنْ جَابِر

## أكل الصيد

المطلب عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم مالم تصيدوه أو يصد لكم وذلك أن حديث جابر لم يسمعه للطلب وذكر حديث ألى قتادة فى الحمار الوحشى وحديث الصعب بن جثامة فى رده الحمار الذى أهدأه واعتذاره بأنهم حرم والحديثان صحيحان (الاسناد) فأما حديث أبى قتادة فنصه فى الصحيح واللفظ للبخارى قال أبو تتادة

أَنْ عَبْدَ الله عَنِ النِّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالْ وَأَنْهُمُ مُرَّمُ مَالُمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَطَلْحَةَ وَكُلْحَةً وَكَا إِوْعَيْنَتَى حَدِيثُ جَابِرِ حَدِيثُ مُفَسَّرٌ وَ الْمُطَلَّبُ لاَنَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا عَنْ جَابِرِ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ النَّلَمْ لاَيرَوْنَ بِالصَّيْدِ للنُحْرِمِ عَنْ جَابِرِ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ النَّلْم لاَيرَوْنَ بِالصَّيْدِ للنُحْرِمِ عَنْ جَابِرِ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ النَّلْم لاَيرَوْنَ بِالصَّيْدِ للنُحْرِمِ بَالصَّيْدِ للنُحْرِمِ اللَّه الْمَا إِذَا لَمْ يَصْطَدُهُ أَوْلَم يُصْطَدُه مَنْ أَجْلِه قَالَ الشَّافِعِي هٰذَا أَحْسَنُ حَديثُ رَوِى فِي هٰذَا الْبَابِ وَأَقْيَسُ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا وَهُو قَوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقَ وَاسَحْقَ وَرَقُ النَّابِ وَأَقْيَسُ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا وَهُو قَوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقَ وَالسَّحْقَ وَاللّه عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً وَالْعَلَم عَوْلَى أَبِي قَتَادَةً وَاللَّه عَنْ اللَّهُ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً وَاللَّهُ مَوْلَى اللَّهُ مَوْلَى أَلِي قَتَادَةً وَاللَّه عَنْ اللَّه عَنْ أَلِي قَلْدَةً وَاللَّه عَنْ اللَّه عَنْ أَلِي قَلْدَا وَهُو اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ أَلِي النَّصْرِ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَلِي قَتَادَةً وَالْمَالَع عَنْ اللَّه عَنْ أَلِي النَّوْدِ عَنْ الْعِي مَوْلَى أَلِي قَتَادَةً وَالْمَالِهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّاسِ عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَلَى السَّوْنَ اللَّه عَلَى النَّه عَلَى النَّه عَلَى النَّه عَلَى السَالَةُ عَلَى السَالَةُ عَلَى السَالِقُ عَلَى النَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى السَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَالَةُ عَلَى السَّلَهُ عَلَى السَّوْعَ مَوْلَى اللَّه عَلَى السَّلِهُ عَلَى السَّلِهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِقُ عَلَى السَّلَالَ عَلَى السَّلَاقِ السَّلِي اللّه عَلَى السَّلِهُ عَلَى السَّوْمُ اللّهُ عَلَى السَّوْمَ الْمَالِقُ عَلَى السَّعْلَى السَّمَالِقُ عَلَى السَالِكُ عَلَى السَّوْمِ الْعَلَالَ عَلَالَا السَّهُ الْعَالِهُ عَلَالِهُ الْعَلَالَةُ عَلَى السَّوْمَ الْعَلَاقِ الْعَا

انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم النبي صلى الله عليه وسلم ولم أحرم وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا بعيقه فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتق فتوجهنا نحوهم و كنا بالناحة بين مكة والمدينة على الاث فبصر أصحابي بحمر وحثية وأنا مشغول أخصف نعلى فلم يؤذنوني به وأحبوا أن لو أبصرته فجعل بعضهم يضحك الى بعض فالتفت فأبصرته يرقى على الجبال فقمت الى فرس لى يقال له الجرادة فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقالوا والله لانمينك عليه بشيء فغضبت ونزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمر فعقرت منها أتانا فأتيت اليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا فقالوا لانمسه فاحتملته حتى جئتهم به فشكوا في أكله فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لانا كل لحم صيد ونحن محرمون فا كل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخبأت العضد معى وحملنا مابق من لحم الاتان وخشينا أن يقتطع فطلبت النبي صلى

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِيعْضِ طَرِيقِ مَكَّة تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابِ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حَارًا وَحُشِيًا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَدَمَالًا أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوا فَسَأَلَمُ مُعْهُ وَحُشَيًا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَدَمَالًا أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوا فَسَأَلَمُ مُعْهُ فَأَبُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوا أَنْ يَعْفُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّمَا هِي طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَنْ مَالِكِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّمَا هِي طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهِ . حَرَثَى قَتَيْهُ عَنْ مَالِكِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّمَا هِي طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ . حَرَثَى قَتَيْهُ عَنْ مَالِكِ

الله عليه وسلم أرفع رأسي شأوا وأسير شأوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تركته يتعبق وهو قائل السقيا فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فقلت يارسول الله ان أصحابك أرسلونى يقرأون عليك السلام و رحمة الله وانهم خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانتظرهم قال ففعل فلما أتوا رسولالله صلى الله عليه وسلم قالوا أيارسول الله انا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمرا وحشية فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأ كلنا من لحها ثم قلنا أنا كل لحم الصيد ونحن محرمون فحملنا مابق من لحمها قال أمعكم منه فقال رسول الله الاصحابة كلواوهم محرمون أعملي طعمة أطعكموها الله وقد رويت في ذلك عن الصحابة أخبرنا المبارك ابن عبد الجبار أخبرنا طاهر بن عبد الله أخبرنا على بن عمر حدثنا أبو بكر النيسابورى حدثنا أبو الازهر وأحمد بن يوسف السلى قالا حدثنا عبد الجبار حدثنا معمر عن الزهرى عن عروة يوسف السلى قالا حدثنا عبد الجبار حدثنا معمر عن الزهرى عن عروة

عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاهِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي حَارِ الْوَحْشِ مِثْلَ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَلْ مَعْمُ مِنْ خَدِيثَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ مَعَمُ مِنْ خَدِيثَ هَنَ ﴿ وَهَا لَهُ وَعَلَيْنَى هَذَا حَدِيثَ عَمَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ مَعَمُ مِنْ خَدِيدٍ شَيْ ﴿ وَهَا لَكُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَمَيْنَ صَعِيحٌ

عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أنه اعتمر مع عثمان في ركب فأهـدى له طاهر فأمرهم بأكله وأبي أن يأكل فقال له عمرو بن العاص أناً كل مما لست منه آكلا فقال أني لست في ذلك مشكم أنما اضطرب وأميت باسمي وأخبرنا المبارك بن عبد الجبار أخبرنا القاضي أبو الطيبطاهر بن عبد الله أخبرنا على نعمر أخبرنا أبوطالب احمد بن نصر أخبرنا عبد الله بن يزيد بن الاعشى أخبرنا محمد بن سليانبن أبي داود أخبرنا مالك بن أنس عن عمر بن أبي عرعن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر عن الني صلى الله عليه وسلمنحوه وأخبرنا أبو الحسنالازدىأخبرنا الطبرىأخبرنا الدارقطنيأخبرنا أبو بكر يعنى النيسابوري حدثنا الربيع حدثتا الشافعي حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن عمر بن أبي عمرو عن رجل من الأنصار عن جابر بن عبـــد الله وكذلك رواه أشهب عن سلمان بن بلال عن عمر بن أبى عمر عن رجل سلة عن جابر (الاصول) فيه مسألتان (الاولى) اذا اختلف الادلة من الآيات أو من الإخبار أو من النظر فاقتضى دليل الحل واقتضى آخر الحظر باختمالف العلما فيه على ثلاثة أقوال (الأول) أن يحمل على الاباحة لأنه أوسع ونني للحرج (الثاني) انه يحمل على الحظر لأنه أحوط ( الثالث ) انه يتركآن جيما و يطلب غيرهما أو يرجح أحسدهما وذلك الترجيح هو الدليل

﴿ لَمْ اللَّهُ عَنِ الْمَا الْمَا اللَّهُ عَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَرَّ بِهِ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَرَّ بِهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَرَّ بِهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَا فَي وَجُهِهُ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا فَي وَجُهِهُ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا فَي وَجُهِهُ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا فَي وَجُهِهُ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَا لَهُ كَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجُهِهُ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ عَلَيْكُ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا فَى وَجُهِهِ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا فَى وَجُهِهُ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا فَى وَجُهِهُ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ

الثالث (الثانية) اختلف الفقها، في الصيد وهل الأصل فية التحريم حتى تثبت اباحته بالزكاة أو الحسل حتى يختل شرط من شروط الزكاة وسترى ذلك في كتاب الصيد ثابتا ان شاء الله تعالى (الفقه) (الأولى) اختلف الناس في أكل المحرم للصيد على أربعة أقوال (الأولى) لاياً كله بحال وعليه يدل قول عائشة (الثاني) يأكله مطلقا اذا لم يصده هو قاله جماعة منهم عطاء وأبو حنيفة (الثالث) يأكل الاماصيد من اجله قاله مالك واحمد والشافعي (الرابع) ياكل ماصيد وهو حلال ولا يأكل ماصيد بعد أن يحرم يروى عن على أمامن قال لا يأكل بحال فمتعلقه حديث أبي قتادة أهدى الذي صلى الله عليه وسلم رجل حمارا فرده عليه وقال أنا حرم خرجه مسلم وغيره واختاره ابن عباس واحتج مولا فرده عليه وقال أنا حرم خرجه مسلم وغيره واختاره ابن عباس واحتج بقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ماده تم حرما وقالت عائشة لهشام بن عروة يا ابن اخي أن تلتج في نفسي شيء فدعه فانما هي عشر ليال وأما متعلق قول من قال يا كله مطلقا لحديث أبي قتادة المذكور الطويل قبل هذا أو حديث البرى إنالنبي صلى الله عليه وسلم مر وهو محرم على حمار عقير له فقال النبي صلى الله عليه وسلم يارسول الله شا نكم بهذا الحمار فا من أبا بكر فقسمه بين الرفاق وأما من قاليا كلماصيدوهو حلال فهو الذي افتى به عليه بعينه بحضرة الرفاق وأما من قاليا كلماصيدوهو حلال فهو الذي افتى به عليه بعينه بحضرة الرفاق وأما من قاليا كلماصيدوهو حلال فهو الذي افتى به عليه بعينه بحضرة

وَلَكُنَّا حُرُمٌ ﴿ قَالَ الْوَعْلَيْنَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَعِيحٌ وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَهْلَ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَغَيْرَهُمْ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَهْلَ الشَّافِعِيُّ إِنَّمَا وَجُهُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْدَنَا وَكُرُهُ وَا أَكُلَ الصَّيْدِ لِلْهُ حَرِم وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّمَا وَجُهُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْدَنَا وَكُرُهُ وَا أَكُلَ الصَّيْدِ لِلْهُ حَرْم وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّكُ عَلَى التَّرْقُ وَقَدْ رَوَى إِنِّمَ اللَّهُ عَلَى التَّرْقُ وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَصِّحَابِ الزُهْرِي عَن الزَّهْرِي هَا لَهُ اللهُ عَنْ عَلَى وَزَيْد بْنِ أَرْقَمَ وَحُسُ وَهُو غَيْرُ مَعُفُوظَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلَى وَزَيْد بْنِ أَرْقَمَ وَحُسُ وَهُو غَيْرُ مَعُفُوظَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلَى وَزَيْد بْنِ أَرْقَمَ

عثمان ودعا اليه عثمان فلم يقبله فى حديث طويل وفيه اختلاف روايات وأما مذهب مالك ومن قال به فيشهد له حديث جابر المتقدم قال الشافعى هو أعدل الاحاديث وهو الجامع بين تعارضها فيحمل مارد منه على أنه تحقق له صيد من أجله أو خاف ذلك وبذلك فسره عثمان كما رواه جابر و يحمل ما قبل منه على أنه لم يصد من أجله قاله ابن العربى وأما ماتعلق به ابن عباس فيرده ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الصيد الذى صيد بعد احرامه وانما رد الصيد على الصعب لانه كان (جنبا) (١) والمحرم لا يبتدى مملك الصيدوذ كر الترمذى عن الشافعى أنه رده لانه ظن أنه صيد من أجله وهذا خطأ بين انما يكون ذلك فى اللحم لاى الصيد الحى قال أصحاب أبى حنيفه قوله فى حديث جابر مالم تصيدوه أو يصد لكم مقطوع لم يسمع المطلب من جابر قلنا المقطوع عند كم والمرسل حجة فلا يصح لكم فذاك (فان قبل) قوله مالم يصد لكم يمنى بو كالة اأو باجارة (قلنا ) بل قوله أو يصد لكم عام فيما تناوله ببيانه أو يقصد اليهم يعرف ذلك لغة وقد بينه أبو هريرة من حديث مالك فى المحرمين الذى مروا بالدبرة فم وا

<sup>(</sup>١) مكذا بالاصل

فوجدوا بها صيدا فأفتاهم أبو هريرة بأكلمه ثم شك فسائل عمر بن الخطاب (١) فأفتاهم والحبر ان اذا عمل أحد الخلفاء بأحدهما تعين الاخذ به ترجیحاً وفی أی بكر وعمر نصا بقوله اقتدوا بالذین من بعدی أبی بكر وعمر (عارضة ) تجمع ستا وعشرين مسائلة (الأولى)أن حديث أبي قتادة كان في غزوة الحديبية كذلك ذكره البخارى كما تقدم وغيره (الثانى ) قوله أحرم الني ولم يحرم اما لأن المواقيت لمتكن شرعت بعدواما لانه لم يك عزم على الوصول الى مكة (الثالث) قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يا خذوا قبل الساحل لامر العدو الطارى. دليل على أنه اذا كان الأمر في عبادة وطرأت عليه أخرى أوكد منها انتقل الها فكانوا فىالعمرة وجاء حديث العدو فكان الخروج اليه والعدول نحوه أوكد وهو لم يخرج لقتال أحد ولكنهطر أعليه فنظر له ( الرابعة ) قوله وأحبوا لو أبصر ته دليل على الحرص كما أخذ ماحرم الله بطريقه التي أحلما ( الخامسة ) قوله فجعل بعضهم يضحك الى بعض فيه دليل على التعرض للتنبه على مالا يجوز التصريح به وكذلك فعل عمر اذ نام النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يقدم على ايقاظه أذن بالصلاة فنهه تعريضا ولم يصادمه تصريحا (السادسة) قوله فا بصرته يرقى على الجبال دليل على أن الصيد جائز في الجبال وبوب عليه البجاري وفيه وجوه في التأ و يلات طو يلة أصحها أن الجبال ما وي العبادة لاما وي الكسب في الغالب فبين جوازه هكذا قالوا ورأيت عند الناس يسمون البقرات ورأيت الراعي يناديها باسمهافتاتي واحدة بعد أخرى للحلب ( السابعة ) امتناعهم من أن يناولوه سوطه أو رمحه دليل على أن المعين مشارك محمول عليه الفعل وفى ذلك تفصيل طويل لاتحتمله هذه العارضة يذكر في مسائل الحدود والعزم ونحو ذلك (الثامنة) فيه العزم دليل على التوقف عما يشارك فيه فان القوم صنوا في أعانته على الحل

<sup>(</sup>١) مكذا بالاصل

(التاسعة )(١٧)(قعدالقتل تحريم) وليس فيهشي. لانهله حلالها تجوز مناولة المبتة للصطر وانكان الذي يتناولها غير مضطر (العاشرة) اختلافهم في الأكل دليل على جواز الاجتهاد بحضرة النبي صلى ألله عليه وسملم فى القرب لا فى المجلس ودون وجودنص ( الحادية عشرة) فهما دليل علىأن بعضهم حمل على الأصل في الاباحة فترخص وحمل على الطارى، فامتنع وكلاهما طريق مهيع (الثانية عشرة) قال وأخبأت العضد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على امسـاك النصيب للغاثب بمن تجب صلته وتتعين حرمته أو ترجى بركته أو يتوقع العوض منه عما أعطى (الثالثة عشرة ) قوله أرفع رأسي شاؤا دليل على اجراء الفرس قبل الحرب فيها يحتاج اليه واختبار حال العدو بها ( الرابعة عشرة) فيه دليل على تقدم الرجل من القوم في حاجة القرم اذقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابك بقر.ونك السلام ويقولون كذا ( الخامسة عشرة ) فيه دليل على الرجل من انتظار الامير الساقة (السادسة عشرة) قوله أمنكم أحد أشار اليه دليل على أن الاشارة تمنع الأكل ولولم تمنع لما كان السؤال عنها معنى (السابعة عشرة) قوله اذا منعت الأكل فقد دخلت في قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم (الثامنة عشرة) اذا دخلت فيه وجبعليه الجزاء لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا وقال البغداديون لاجزاء عليه الا أن يا كل منهوقد بيناها فى مسائل الخلاف(التاسعة عشرة ) قوله أو معكم من لحمها شيء دليل على أنه يجوز لأجل أن يسال أصحابه ويدلعليه في طلب الطعام منهم ولو كان أميراً لهم وهي ( الموفية عشرين ) وان كان الآمير يتقى ولكن ذلك معدوم في حق النبي صلى الله عليه وسلم ( الحادية والعشرون )أكله لها دليل على ان المحرم يا كل من الصيد مالم يصد له فان صيد له لم يا كله كا رد الرجل من لحم الحمار التي اهديت له رواه ابن عباس فی مسلم وقد تقدم د کر الترمذی أنه حدیث غیر محفوظ

<sup>(</sup>١) مكذا بالاصل

# • اسب مَاجَاهَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ لِلْمُحْرِمِ . مَرْثُنَ أَبُو كُرَيْبِ حَدْثَنَا

(الثانية والعشرون) قوله كلوا لفظه الاباحة لا أمر وذلك لانه وقع جوابا وهم سألوه عن الجواز لاعن الوجوب فوقعت الصيغة على مقتضى السؤال (الثالثة والعشرون )قوله فناولته العضد فا كلها حتى تعرقها بريد سلمها لحمها وذلكجز. كبير من لحم ولكنه لم يكن ياكله الاغبا فاذا أكله شبع منه لجواز الشبع ردا على الصوفية (الرابعة والعشرون ) قوله طعمة اطعمكموها الله يريد رزق رزقه الله اليهــم من غــــير طلب ولاسمى قيقتضى ذلك تحريمه عليهم لمانهاهم عنه من الصيد وما اكتسبوا وما جاءهم ابتداء أكل الله أطعمه ولكن خصهذا اللفظ بها همنا لانه لم يكن له في أثنائه كسب ( الحامشة والعشرون ) قوله كلوا يكفي للاباحة ولـكن زاد هذا التعليل ليعلم ان الفتوي يجوز معها دكر الدليل ( السادسة والعشرون ) فيها أنه أكل ماصيد بغير احرام وهو أحد قولى مالك على أن المبارك بن عبد الجبار قد أخبر ناعن القاضي أى الطيب طاهر بن عبد الله عن الدارقطني أخبرنا أبو بكر يمنيالنيسابوري أخبرنا محمد بن يحيي أخبرنا عبد الجبار أخبرنا معمر يحيي أخبرنا أبوكثير أخبرنا عبد الله بن أَنَّى قَتَادَةً عَنَ أَبِيرًا أَنَّهُ قَالَ خُرْجَتَ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ اللَّهِ يَنَّةً فأحرم أمحالي ولم احرم فرأيت حمارا فحملت عليمه واصطدته فذكرت شأنه لرسول القصلي الله عليه وسلم و ذكرت اني لم آكل منهواني لما (١) اصطدته له وقوله لم نأكل منه لا اعلم ذكره وهو محرم وهو موافق لما روى عن عثمان قال الامام بن العربي رضي الله عنه في حديث أبي قتادة على صحته اختلاف الم ترون ولكن أصحه المشهور المتقدم ذكره

صيد البحر للمحرم

عن أبي المزم يزيد بن سفيان عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول القصل

(١) مدذا بالاصل

الله عليه وسلم فى حج او عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نصرب بسياطنا وعصينا فقال النبى صلى الله عليه وسلم كلوا فانه من صيد البحر قال أبو عيسى غريب انفرد به أبو الهزم وقد روى عنه شعبة حديثين وسماه وتكلم فيه غريب انفرد به أبو الهزم وقد روى عنه شعبة حديثين وسماه وتكلم فيه عن أبى هريرة (الفقه) اختلفت الرواية عن عمر بن الخطاب فروى مالك أنه أمر كعبا حين أفتى بجوازا كله للحرمين وروى أنه أفتى فيها بدرهم فى جرادة وقال له عمر تمرة خير من جرادة وروى أنه قال ان الجراد ينثره حوت فى كل عام مرتين وقد روى بعضهم أن أوله نثره حوت وهذا أشبه لأنه تعضده المشاهدة وعمر لما سمعه يخبر بذلك لم يرد لقول النبى صلى الله عليه وسلم اذا حدثكم أهل الكتاب بشى وفلا تصدقوهم ولا تكذبوهم يجوز أن يصدقوا ويكذبوا اذ ما عندهم مبدل لا يتعين منه الصدق من الكذب فان التو راة لم تزل فى تبديل الى

﴿ إِلَّهُ مَا الْحَدُ بُنُ مَنِيعٍ عَصِيبًا فَحُرُم . مَرْشَ أَحْدُ بُنُ مَنِيعٍ حَدَّ ثَنَا إِسْمِعِ لُ الشَّبِعِ يُصِيبُا فَحُرُم . مَرْشَ أَحْدُ بُنُ مَنَيعٍ حَدَّ ثَنَا إِسْمِعِ لُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدَ اللّهُ بْ عَبْدُ بْنُ عَمَيْرً عَن عَبْدَ اللّهُ بْنُ عَلَيْ وَمَا لَا تُلْمَا الطّبُعُ أَصَيْدٌ هِي قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ آكُلُها عَن ابْنَ أَبِي عَمَّارِ قَالَ قُلْتُ جَارِ الطّبُعُ أَصَيْدٌ هِي قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ آكُلُها قَالَ نَعَمْ قَالَ نَعْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ قَالَ نَعْمُ قَالَ نَعْمُ قَالَ نَعْمُ قَالَ نَعْمُ قَالَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ قَالَ نَعْمُ قَالَ نَعْمُ اللّهُ عَلْمُ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ قَالَ نَعْمُ لَعُمْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ قَالَ نَعْمُ لَا لَا عُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ قَالَ نَعْمُ قَالَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي الْعَلْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَيْهُ وَالَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعُولُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمُعُولُونَا الْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَا عَلَالَ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَالَا عَلَا عَلَ

الآن والآكثر من قول العلماء ان الجراد صيد بر لآن ذلك مشاهد فلايرجع الى خبر لم يصح قال مالك فيه قبضة من طعام

باب الضبع

ابن أبي عمار قال قلت لجابر الصبع أصيد هي قال نعم قلت آكلها قال نعم قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم حديث حسن صحيح وقد روى عن جابر عن عمر والأول أصح ( الاسناد ) قال ابن العربي ابن أبي عمار هذا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار مكي وقد أخبر نا المبارك بن عبد الجبد أخبر نا القاضى أبو الطيب الطبرى أخبر نا الدار قطني أخبر نا محمد بن القائم ابن زكرياء أخبر نا أبو كريب أخبر نا قبصة عن جرير بن حازم حدثني عبد الله ابن عنيد بن عميم بن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال سئل المعنيد بن عميم بن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال سئل المحم كيشا وللحديث طرق وفيه زيادات انه قضى في الضب بشاة وفي الضبع المحم كيشا وفي الأرنب عناقا و في اليربوع جفرة فقلت لأبي الزبير وما الجفرة قال كبشا وفي الأرنب عناقا و في اليربوع جفرة فقلت لأبي الزبير وما الجفرة قال التي قد قطعت و رعت ( الفقه ) الضبع أصل متفق عليه في أنها تجزى ولكن التعليل فيها مختلف فاما أبو حنيفة فعنده ان الجزاء في السباع العادية وعتدالشافعي ما لا يؤكل لحمه لا جزاء فيه وعندنا ان الجزاء في الصقر والبازى من سباع الطير ما لا يؤكل لحمه لا جزاء فيه وعندنا ان الجزاء في الصقر والبازى من سباع الطير ما لا يؤكل لحمه لا جزاء فيه وعندنا ان الجزاء في الصقر والبازى من سباع الطير

كَالَّا الْمُعَلِّنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَعِبْحَ قَالَ عَلْ بْنُ الْمَدِينِ قَالَ يَعْيَ بْنُ الْمَدِينِ قَالَ عَنْ جَارِعَ فَمَ عَمَرَ سَعِيدٍ وَرَوَى جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ عَنْ جَارِعَ فَعَلَ عَمْرَ وَحَدِيثُ أَنِ جُرَيْحٍ أَصَحْ وَهُوَ قَوْلُ أَحْدَ وَإِسْحَقَ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيثِ عَنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ فِي الْحُرْمِ إِذَا أَصَابَ صَبْعًا أَنْ عَلَيْهِ الْحَزَاءَ الْحَدِيثِ عَنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ فِي الْاعْتَسَالَ لدخُول مَكَةً ، وَرَشَ بَعْنَى بْنُ الْمُعْتَسَالُ لدخُول مَكَةً ، وَرَشَا بَعْنَى بْنُ

وفى الثعلب و ياليت شعرى من يوجب الجزاء فى الضبع وهى تفترس الآدى وتقتله كيف لايرى الجزاء فى الثعلب ( فان قيل ) انه لا يؤكل ( قلنا ) اذا حلت الضبع وهى سبع للآدى من يحرم ماليس بسبع الاللدجاج وشهها وكان المفهوم من الذئب أن لا يبتدى الآذى لا يقتل فى الاحرام ولا فى الحرم وفيه الجزاء والذى يقتضيه ظاهر القرآن ان مالا يؤكل فليس بصيد وان كان فيه ضرر ابتداء ولم يبتدأ استباح قتله أو يجب فى مواضع إلا أنا لما أو رد الحديث فى الضبع وهى تفترس خداعا الجزاء عن المقصود ما يؤدى مقالته هذا ان قلنا أن الضبع لا تؤكل وان قانا أنها تؤكل فيتحقق أنها صيد. و يتعين فيها الجزاء والاصدل مضطرب جدا ولاجل ذلك تباينت فيه سبل للصحابة رضى الله عنهم وقد مضى فى الصلاق رفع الآيدى عند رؤية البيت

#### باب دخول مکة

روى من حديث عائشة دخل للنبي صلى الله عليه وسلم من أعلاهاوخرج من أسفلها صحيحوعن ابن عمر دخلهانهارا قال ابن العربيأذ كرما في(١) ومهد

<sup>(</sup>١) مكذا بالأصل

مُومَى حَدَّنَنَا هُرُونُ بُنُ صَالِحِ الْبَلْخِيْ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّهْنِ بِن زَيْد بِن أَسْلَمَ عَنْ أَبِهِ عَن أَبِ عَمَر قَالَ أَغْتَسَلَ النَّبِي صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَدُخُولِهِ مَكَةً بِفَعْ ﴿ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَدُخُولِ مَكَةً وَبِه يَقُولُ السَّافِي يُسْتَحَبُ عَن ابْن عُمَر أَنّهُ كَانَ يَغْتَسلُ لِدُخُولِ مَكَةً وَبِه يَقُولُ السَّافِي يُستَحَبُ عَن ابْن عُمَر أَنّهُ كَانَ يَغْتَسلُ لِدُخُولِ مَكَةً وَبِه يَقُولُ السَّافِي يُستَحَبُ عَن ابْن عُمَر أَنّهُ كَانَ يَغْتَسلُ لِدُخُولِ مَكَةً وَبِه يَقُولُ السَّافِي يُستَحَبُ الاعْتَسَالُ لِدُخُولِ مَكَةً وَعَبْدُ الرَّهُن بِنُ زَيْد بَن اللّهَ صَعيفَ فِي الْمَدينَ فَي الْمَدينَ وَغَيْرُهُمَا وَلا نَعْرِفُ هَذَا الْمَدينَ مَنْ أَلْدينَ وَغَيْرُهُمَا وَلا نَعْرِفُ هَذَا الْمَدِينَ مَرْفُوعًا إلا مَرْف عَديثه

جديث حسن

وَ اللّهُ عَنْ الْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُنّا نَفَعَلُهُ وَكَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُنّا نَفَعَلُهُ وَسَلّمَ فَكُنّا نَفَعَلُهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنْ أَنْ خَدِيثِ اللّهُ عَنْ أَبِي قَرْعَةَ وَأَبُو قَرْعَةَ اللّهُ سُو يُذَا نُ خَجَيْرِ

• باست مَاجَاء كَيْفَ الطَّوَافُ . وَرَثْنَ عَمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا

#### باب كيف الطواف

روى من حديث جابر الكبير أنه استلزم الحجر ثم مضى عن يمينه قال اين العربى رضى الله عنه و ذلك يقضى أنه جعل البيت يساره ولو جعله يمينه لما أجزأه و به قال الشافعى وقال أبو حنيفة يجزئه وقال ابن العربى احاديث الطواف ومسائله عديدة واقتصر مها أبو عيسى على خمسة أحاديث حديث جابر وفيه أنه جعل الطواف عن يمينه ولم يجزئه بحال و به قال الشافعى و قال الشافعى يجزئه وعليه دم وليس لهم فيه كلام ينفع لانه اذا وصفناه مشروعا لم يكن للجبر بالدم اليه طريق من جهة المعنى والنبي صلى الله عليه وسلم فد قال خذوا عنى مناسكم وقال صلو ا كما وأيتمونى أصلى والطواف بالبيت صلاة خذوا عنى مناسكم وقال صلو ا كما وأيتمونى أصلى والطواف بالبيت صلاة فاذا نكسته كان كما لو نكس الصلاة ( فان قيل ) ترك صفة لا أصلها ( قلنا ) يبطل باستقبال القبلة في الصلاة اذا تركه قالوا التياهن والتناسك وان كان

يُحْيَى بْنُ آدَمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٌ عَنْ أَيِهِ عَنْ جَأَبِرِ قَالَ النَّهِ عَنْ جَأَبِرِ قَالَ اللَّهِ عَنْ جَأَبِرَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ دَخَلَ الْمَسْجَّدُ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ دَخَلَ الْمَسْجَدُ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ أَنَى الْمَقَامَ فَقَالَ وَاتَخْذُوا مِنْ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ أَنَى الْمَقَامَ فَقَالَ وَاتَخْذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى فَصَلَّى وَكُوتَيْنِ وَالْمَقَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْت ثُمَّ أَنَى الْحَجَرَ

أحدهما مشروعاً فأن الآخر بجزئه كالوضوء ( قلنا ) يجبره بالدم كالوضوء أذا فات التيامن فيه لم يجبر بشيء حديث مالك وغير . عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الى الحجر ثلاثا ومشى أربعا واختلف الناس اذا ترك الرمل في الطواف واختلفوا هل هو من مشروعات الحج أم لا والأصل فيه ماروى في الصحيح عرب ابن عباس لما قدم رسول الله مكة يريد عمرة القضاء قال المشركون ان محمدا وأمحابه لا يستطيعو يطوفون بالبيت من الهزال قد وقنهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسسلم ان يرملوا ثلاثة أطواف ليرى المشركون جـــــلدهم قال الشافعي ان تركه فلا شيء عليه واختلف فيه أصحابنا في اعادته ا ذا ترك وفي جـ بره بالدم وقد رمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع و رمل الناس وان لم يكن هنالك المشر كونفدل عليه أنه قد صار من مشر وعات الحج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يكن من ملة ابراهم الأولى وقال الترمذي ليسعلي أهل مكة رمل عند بعضهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في القدوم و رمل وتركه في طواف الافاضة ويسقط في طواف التطوع فلدلك سقط عند علمائنا عن المقيم وفي الموطأ أن ابن عمر كان لا ير مل آذا أحرم من مكة وكان عبد الله بن الزبير اذا أحرم من التنميم رمل و روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم رمل في حجة بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا أَظُنْهُ قَالَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرُ ٱللهِ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ٱبْنُ عُمَرَ ﴿ قَلَ لَابُوعَيْنَتَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ

الوداع ولم يصح بل قال عمر لا ندع شيئا صنعناه مع النبي صلى الله عليه وسلم والذي ضعف الرمــل ما روى في الصحيح عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباسانقومازعموا أنرسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت وان ذلك سنة قال صدقوا و كذبوا قلنا ما صدقوا وما كذبوا قال صدقوا رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت وكذبوا ليس ذلك سنة وذكر الحديث روى معن عن مالك أن من ترك الهرولة عليه دم وقال ابن ألقاسم رجع عنه وقال ابن حبيب عن مطرف وابن المـاجشون وابن القاسم أن عليه دما وهو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرعه بأمر الله لعلة وأقره بعد ذهاب العلة فصار سنة وروى ابن وهب عن مالك أن من حج مكه يستحب له الرمل و تركه ابن عمر كما قدمنا والذي أراه أن أحدا لاينبغي له تركه من اين ما كان بحال وفي البخاري عن مسلم عن عمرأنه قال قلنا والرمل انمــا كان رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه و سلم فلا نحب أن نتركه فحديث ابن الطفيل كنت مع ابن عباس ومعاوية لايمر بالركن الا استلمه فقال له ابن عباس ان رسول الله صلىالله عليه وسلم لم يكن يستلم الا الحجر الاسود والركن البماني فقال معاوية ليس شي. من البيت مهجورا حسن صحيح (العارضة) ثبت في صحيح الصحيح ان ابن عمر قال لم يستلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت الا الركنين اليمانيين وقد بينت عائشة في الصحيح معنى هذا فقالت ما ترك رسول الله

صلى الله عليه وسلم استلام الركنين اللذين بليان الحجر الا أن البيت لم يتم على قواعد ابراهيم وهذا شيء خنى على معاوية وعلى ابن الزبير فكان كل منهم يلس الآركان كلما حديث يعلى بن أمية قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت مضطبعا وعليه برد صحيح حسن (العارضة) البردة هي الكساء المربع له علم وفيه الشملة ذات الاعلام مضطبعا معنى (۱) وهي احدى الحيات التي يتعلق بها الآمر والنهى حسما بيناها في شرح الصحيحين و لما كان الطواف بالبيت صلاة أراد ان يبين كيف يكون الثوب عليه فيه

<sup>(</sup>١) يباض مالاصل

أَنِّ خُشَمْ عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةُ لَا يَمُ بُرِكُنَ الْآ عَبَّاسِ إِنَّ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسْتَكُمُ اللهُ الْمُخَرِّ الْأَسْوَدَ وَالرُّكُنَ الْبَيَانِي فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَيْسَ شَى مَنَ الْبَيْتِ اللهَ الْحَجَرَ الْأَسُودَ وَالرُّكُنَ الْبَيَانِي فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَيْسَ شَى مَنَ الْبَيْتِ مَهُ مُورًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمرَ ﴿ قَالَ بَوْعَيْنَتِي حَدِيثُ أَنْ لَا يَسْتَلَمُ مَهُ مُورًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمرَ ﴿ قَالَ الْوَعَيْنَتِي حَدِيثُ أَمْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَايَسْتَلَمْ مَدَى الْمُسَادِي اللهُ الْعَلَمُ الْمُعَلِي الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْعَلَمُ الْمُعَلِي الْعَلَمُ الْمُعَلِي الْعَلَمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْعَلَمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْعَلَمُ الْمُعَلِي الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْمِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْمِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي

﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَانَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةً عَنْ سُفْيَانَ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْخَيْدِ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْخَيْدِ عَنِ أَبْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ عَنْ طَبْدِ الْخَيْدِ عَنِ أَبْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ عَنْ طَبْدَ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ أَبْنِ جُرَيْجٍ مَضْطَبِعًا وَعَلَيْهِ بُرْدُ ﴿ قَى آلَ بُوعَيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثُ الثَّوْرِي عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ وَلَا نَعْرِفُهُ إِلاَ مَنْ حَدِيثَ وَعَرْدُ الْجَيدِ هُو آبَنُ جَبِيرِ بْنَ شَيْبَةً عَن أَبْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَى بْنُ أُمِيّةً

• المستب مَاجَا. في تَقْبِيلِ الْخَجْرِ . مِرْمُن هَنَادٌ حَدْثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً

تقبيل الحجر

عباس بن ربيعة عن عمر قال رأيت عمر يقبل الحجر وهو يقول انى اقبلك

عَنِ الْأَعْمَسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ بِن رَبِيعَةً قَالَ رَأَيْتُ عَمَر بَنَ الْخَطَّابِ

يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّي أَفَبَلُكَ وَأَعْمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ لَمْ أَفَبَلْكَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ وَأَبْنِ عُمَرَ حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ . وَرَثَى اللهِ حَدَّيْنَا وَقَى الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ وَأَبْنِ عُمَرَ حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ . وَرَثَى اللهُ حَدَّيْنَا اللهُ حَدَّيْنَا اللهُ عَمْرَ حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ . وَرَثَى اللهُ حَدَّيْنَا اللهُ حَدَّيْنَا اللهُ عَمْرَ حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ . وَرَثَى اللهُ حَدَّيْنَا اللهُ عَمْرَ حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ . وَرَثَى اللهُ اللهُ حَدَّيْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلُهُ وَيُقَبِّلُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلُهُ وَيُقَبِّلُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَسْتَلُهُ وَيُقَبِّلُهُ فَقَالَ الرَّجُلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْرَ الْجُعَلُ الرَّائِينَ الْ وَعَلْ الْرَائِينَ الْ وُوحْتُ فَقَالَ الْهُ عُنْ عَمَلُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

واعلم انك حجر ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ماقبلتك الزبيرعن عدى ان رجلاسأل ابن عمرعن استلام الركن فقالرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستله و يقبله قال أرأيت ان غلبت عليه أرأيت ان زوحمت قال اجعل رأيت بالبين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستله و يقبله (العارضة) قال الاستلام هو مسها باليد كأنه افتعل من السلام فهو فى الحجر بزياده تقبيل اليد عند لمسه وهو فى الآخر لمس من غير تقبيل والرجل الذى سأل ابن عمر كان سؤاله عن نازلة صحيحة لكن فهم منه والله أعلم انه يريد الرخصة فى تركه فشد عليه بالجواب المطلق فى استلامه وتقبيله والا فمن الحديث الصحيح ان عائشة وابن عباس رويا أن النبي صلى الله عليه و سلم طاف على بعير يستلم الركن بمحجنه قالت عائشة كراهية ان ينصرف الناس عنه قال ابن عباس فاذا انتهى الى الركن أشار اليه و كان ابن عر يشدد فى ذلك عنه قال ابن عباس فاذا انتهى الى الركن أشار اليه و كان ابن عر يشدد فى ذلك

بِالْهَنِ رَأْ يُتُ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلُهُ وَيُقَبِّلُهُ قَالَ وَهَذَا هُوَ الزّبِيرُ اللهُ عَرْقِي رَوَى عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدُ وَ الزّبِيرُ بْنُ عَرَبِي كُوفِي يُكْنَى أَبَا سَلَمَةَ مَمْ مَنْ أَنس بْنِ مَالِكَ وَغَيْرِ وَ احد مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَى عَنْهُ سُفَيَانُ النّورِي وَغَيْرِ وَ احد مِنْ الْأَثْمَة فَى قَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْهُ سُفَيَانُ النّورِي وَغَيْرُ وَ احد مِنْ الْأَثْمَة فَى قَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ السَّلَمَةُ اللهُ السَّلَمَةُ اللهُ السَّلَمَةُ اللهُ السَّلَمَةُ اللهُ السَّلَمَةُ اللهُ السَّلَهُ اللهُ السَّلَمَةُ اللهُ السَّلَمَةُ اللهُ وَكَارً وَهُو قَوْلُ السَّلَمَةُ اللهُ اللهُ السَّلَمَةُ اللهُ اللهُ السَّلَمَةُ اللهُ وَكَارً وَهُو قَوْلُ السَّلَمَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّلَمَةُ اللهُ الل

فن رواية نافع عنه ماتر كت استلام هذين الركنين منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما لافى شدة و لا فى رخاء وكان يستلم الركن اليمانى والحجر فى كل طواف و فى الفتيا عنه أن مسحهما يحط الخطيئة وقد روى مسلم فى الصحيح ان عمر بن الخطاب قال للركن أما و الله انى لاعلم انك حجر لاتضر ولاتنفع و لو لا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلك ما استلمتك و فى مسلم عن سويد بن نمغلة قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه وقال رأيت أبا القاسم بك حفيا و روى عن نافع عن ابن عمر أنه قال رأيت رسول الله على يستلم الحجر بيده ثم قبل يده و قال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله (مسألة) مما صعب علينا قول علمائنا ان من طاف راكبا عليه دم وقال الشافعى لادم عليه لأن النبى صلى الله عليه وسلم طاف راكبا عليه دم وقال الشافعى لادم عليه لأن النبى صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ولم تكن به علة و انمها كان لببين للناس الجواز وقال علماؤنا ننى عبادة

إِلَّهُ عَلَيْهُ مَا مَا مَا أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْصَفَا قَبْلَ الْمُرْوَةِ . طَرَثْنَ الْبُن عَيْنَةَ عَن جَعْفَر بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَبِيه عَن جَابِر أَنَّ النّبي صَلَّى الله عَنْ جَابِر أَنَّ النّبي صَلَّى الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْنَ قَدَمَ مَكْةَ طَافَ بِالنّبيت سَبْعًا فَقَرَأً وَالنّخُدُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى فَصَلَّى خَلْفَ المُقَامِ ثُمَّ أَنَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَهُ ثُمَّ قَالَ نَبْدَأُ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى فَصَلَّى خَلْفَ المُقَامِ ثُمَّ أَنِي الْحَجَرَ فَاسْتَلَهُ ثُمَّ قَالَ نَبْدَأُ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى فَصَلَّى خَلْفَ المُقَامِ ثُمَّ أَنِي الْحَجَرَ فَاسْتَلَهُ مُن شَعَارُ الله عَلَى اللّهُ اللّهُ بِهِ فَبَدَأً بِالْصَّفَا وَقَرَأً إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مَنْ شَعَارُ الله عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى هَذَا عَدَ أَهْلَ الْعَلْمِ فَيَ اللّهُ عَلَيْ هَذَا عَدَ أَهْلَ الْعَلْمِ الْعَلْمُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَهْلَ الْعَلْمِ فَي اللّهُ عَلَى هَذَا عَد الشَّعَلَ الْعَلْمُ عَلَى هَذَا عَد أَهْلَ الْعَلْمُ عَلَى هَذَا عَد أَهْلَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَى هَذَا عَد أَهْلَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَى هَذَا عَد أَهْلَ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ عَلَى هَذَا عَد اللّهُ الْحَدَلَ عَلَيْ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

تتعلق بالبيت فلا تكون مع الركوب كالصلاة فلوكانت كالصلاة لما كان فيها الدم الفائت كالصلاة

#### باب الصفا والمروة

فيه أحاديث حديث جابر نبدأ بما بدأ الله به ثم قرأ ان الصفا و المروة من شعائر الله (العارضة) قال علماؤنا وغيرهم من بدأ بالمروة لم يجزه بحال و ألغى ما فعل ربك بالصفا ابيان الله ولقول النبى صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به و كذلك قول بعض علمائنا و أصحاب الشافعي فى الوضوء نبدأ بما بدأ الله به وهو الوجه فان بدأ بالرجلين حتى بلغ الى الوجه ألغاه و جعل البداية بالوجه و كذلك هى الفضالة ان يكون المهم هو المقدم ولكن اختلفوا هل هو شرط أم لا يكون ذلك التقديم الا للاستحباب والصحيح انه فرض لأن الله بن به و كذلك توضأ النبى صلى الله عليه و سلم فاجتمع القول والفعل كما تقدم و اختلف العلماء فيمن ترك السعى بين الصفا و المروة حتى رجع الى بلده هل واختلف العلماء فيمن ترك السعى بين الصفا و المروة حتى رجع الى بلده هل واختلف العلماء فيمن ترك السعى بين الصفا و المروة حتى رجع الى بلده هل واختلف العلماء فيمن ترك السعى بين الصفا و المروة حتى رجع الى بلده هل واختلف العلماء فيمن ترك السعى بين الصفا و المروة حتى رجع الى بلده هل واختلف العلماء فيمن ترك المنا الحج يعود اليه فقال سفيان و ابو حنيفة

أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةَ فَانَ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا مَا يُجْرِهِ وَ بَدَأَ بِالْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى فَرَجَ مِنْ وَالْحَتَّافَ الْمَالَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعَلْمِ إِنْ لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَرَّجَعَ فَقَالَ بَعْضَ أَهْلِ الْعَلْمِ إِنْ لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَانْ لَمْ مَكُةَ فَانْ ذَكَرَ وَهُو قَرْيَبٌ مِنْهَا رَجَعَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَانْ لَمْ مَكُةً فَانْ ذَكَرَ وَهُو قَرْيَبٌ مِنْهَا رَجَعَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَانْ لَمْ مَنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَانْ لَمْ مَنْهَ لَكُورِي وَقَالَ مَنْ مَكُو خَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالْكَالَ الْمَوْرِي وَقَالَ بَعْضُ أَنْ الْكَوْرِي وَقَالَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَقَالَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَقَالَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَاللَّهُ وَقَوْلُ اللَّهُ مَا اللَّوْمَ وَالْمَالَ الْمَالَولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالَولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ وَاللَّوْ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلْولُولُ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ الْمَلْولُولُ الْمَلْولُولُ الْمَلْولُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ الْمَلْولُولُ الْمُؤْولُولُ الْمَلْولُولُ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ الْمَالُولُولُ الْمَلْولُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُولُولُ الْمَلْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُو

ومالك فى العتبية يحزيه دم وقال الشافعى ومشهور قولنا أنه ركن لايجزيه الحج دونه لآن الله تعالى جعله من شعائر الحج وصرح به وتهمم النبي صلى الله عليه وسلم بذكره فلم يكن كغيره وقد أخبرنا المبارك بن عبد الجبار أخبرنا الدارقطنى حدثنا محمد بن خلد واحمد بن محمد بن زياد و آخرون حدثنا عبد الله بن احمد ابن حنبل حدثنى أبى حدثنى محمد بن ادريس الشافعى حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عمر بن عبد الرحن بن محيصن عن عطاء بن أبى رباح عن صعية بنتشبيبة عن قب بن أبى يجراف يعنى حبيبة احدى نساه بنى عبد الدارقال دخلت أم عن قب بن أبى الحسين مع نسوة من قريش تنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل أبى الحسين مع نسوة من قريش تنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث تقدم قالت فنظرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة فرأيته يسعى وأن منزره ليدور من شدة السعى حتى انى لاأقول

﴿ السَّفَيَانُ بُنُ عُيْنَةً عَنْ عَمْرُو بَنِ دِينَارِ عَنْ طَاوُسِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيْنَةً عَنْ عَمْرُو بَنِ دِينَارِ عَنْ طَاوُسِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَنْمَا سَعَى رَسُولُ أَللَّهِ صَلَّى أَللَّه عَلَيْه وَسَلّمَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَذُوة لَيْرَى الْمُشركِينَ قُوتَهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً وَأَبْرِ عَمْرَ وَجابِر لَيْرَى الْمُشركِينَ قُوتَهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً وَأَبْرِ عَمْرَ وَجابِر فَي الْمَابِ عَنْ عَائِشَةً وَأَبْرِ عَمْ اللّهِ عَنْ عَائِشَةً وَأَبْرِ عَمْرَ وَجابِر فَي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً وَأَبْرِ عَمْ اللّهِ عَلَى يَسْتَحِبُّهُ وَهَ النّبي يَسْتَحِبّه وَهُوَ الذّي يَسْتَحِبّه أَهُ الْعَلِمُ أَنْ يَسْعَى بَيْنِ الدَّ فَا وَ الْمَرْوِةَ فَانْ لَمْ يَسْعَ وَمَشَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة فَانْ لَمْ يَسْعَ وَمَشَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوة وَانْ لَمْ يَسْعَ وَمَشَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة وَانْ لَمْ يَسْعَ وَمَشَى بَيْنَ السَّفَا وَالْمَوْقَ وَانْ لَمْ يَسْعَ وَمَشَى بَيْنَ الْمَالِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ

انى أرى ركبتيه وسمعته يقول اسعوا فان الله كتب عليكم السمى كالطواف وغلظ أبو حنفية فيه لانه قال انه تابع في الحج للطواف كا يكون ركنا كالمبيت والرى ويس بتابع للطواف وان وقع بعده كالسجود بعد الركوع يتبعه ولا يمنع ذلك من أن يكون تابعا للطواف يفعل بعد كل طواف فلما انفرد دل على الركنية وقد كان ابن عمر يمشى فى السعى حتى أسن ويقول لن سعيت لقد رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشى و انا شيخ كبير ، حديث من طاف خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه يعني من الصغائر كا تقدم على التفصيل فى كتاب التكبير فى كل موضع أو من الكبائر بتوبة تيسر له ساعة شاء من ليل أو نهار وقد روى الدارقطني لاصلاة بعد الصبح حتى تطلم ساعة شاء من ليل أو نهار وقد روى الدارقطني لاصلاة بعد الصبح حتى تطلم وقت ولوصح الحديث لقلنا به و المسألة خلافية كثيرة وقد تقدمت فى كتاب الصلاة وحديث جاركان الني بقرأ بسوء تى الاخلاص فى ركمتى الطواف

﴿ السَّمَّ الْبَصْرِيْ حَدَّمَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيد وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ السَّعَ الْبَصْرِيْ حَدَّمَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيد وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ عَنْ خَالِد الْحَذَّاء عَنْ عَكْرَمَة عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ طَافَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَى وَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَى وَلِي الْبَابِ عَنْ جَابِر وَسَلِّمَ عَلَى وَالْبَابِ عَنْ جَابِر وَلَى الْبَابِ عَنْ جَابِر وَلَى اللهُ عَلَى وَلِي الْبَابِ عَنْ جَابِر وَلَى النَّهُ عَلَى وَلِي الْبَالِ وَلَى الْبَابِ عَنْ جَابِر وَلَى الْسَلْمَ عَلَى وَلَى الْبَالِ وَلَى الْبَالِ عَلَى وَلَى الْبَالِ وَلَى الْبَالِ وَلَى الْبَالِ عَلَى وَلَى الْبَالِ عَلَى وَلَوْلِ الْبَالِ عَلَى وَالْبَالِ وَلَى الْبَالِ عَلَى وَلَى الْبَلْمُ عَلَى وَالْبَالِ وَلَى الْبَالِ وَلَى الْبَالِ وَلَا اللهِ الْمُلْلِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَى وَلَا لَهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِ وَلَى الْسَلَامَ وَلَا وَلَا لَا عَلَى الْمُلْلِ وَلَا لَاللَّهِ عَلَى الْمُلْلِقِيلُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِ وَلَا لَاللَّهِ عَالَى وَلَى الْمُلْلِلِ وَلَا لَمْ اللَّهِ الْمُلْلِ وَلَا لَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى وَلَا مَالِمُ اللَّهِ الْمُلْلِيلُ وَالْمَالِمُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلِى وَلَا اللَّهُ الْمُعْلِى وَلَا الْمُلْلِمُ لَا مُلْمَالًا لَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلِى وَلَا الْمُؤْلِقِ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقِ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤِلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الل

قال أبو عيسى الصحيح أنه من قول جابر أسنده عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف فى الحديث قال ابن العربى رضى الله عنه وقد روى فى موضع آخر عن الترمذى ان الصحيح أنه من قول جعفر ابن محمد عن أبيه أبى جعفر وهذا صحيح عن جابر وعنه عن النبى صلى الله عليه وسلم خرجه مسلم فى ركعتى الطواف وكان يقرأ فيهما بسورتى الاخلاص

(٧ ترمذي - ٤)

صَحِيحٌ وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ رَاكِبًا اللَّا مِنْ عُذْرِ وَهُو قَوَلُ الشَّافِعِي

﴿ اللّهِ عَن أَيه عَن أَبْن عَبّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ بن سَعيد الله بن سَعيد الله عَن أَين عَبّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم أَن جَبّير عَن أَيه عَن ابن عَبّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم مَن طَافَ بِالبَيْت خَسينَ مَرَة خَرَجَ مِن ذُنُوبه كَيْوم وَلَدَنهُ أَمْهُ قَالَ وَفَى الْبَابِ عَن أَنسُوابِن عُمَر ﴿ قَلَ الْبَوعَلَيْتَى حَديثُ ابْن عَبّاسِ حَديثُ غَر يَبْسَأَلْتُ مُعَدّاً عَن هٰذَا الْحَديث فَقَالَ انْمَا يُرُوع هٰذَا عَن ابن عَبّاسِ حَديثُ قَولُهُ . مَرْث أَنْه عَمْ حَدَّيْنَا سَفْيان بن عَيْنَة عَن أَيُوبَ السَّخْتَاني قَولُهُ . مَرْث أَيه ولَعْبد الله إنْ عَبّاسِ قَولُهُ . مَرْث أَيه ولَعْبد الله إنْ عَبير وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَيْفًا مَن أَيه ولَعْبد الله إنْ عَبير وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَيْفًا

﴿ لَمِ اللَّهِ عَمَّارِ وَعَلَى ابْنُ خَشْرَمٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُينَنَةَ عَنْ أَبِي مَرْشِ أَلُوعَ الْعَبْ وَعَلَى ابْنُ خَشْرَمٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُينَنَةَ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَبْدَ اللّهِ عَنْ جَبِير بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ بَابَعَ عَبْدَ مَنَاف لاَتَمْ عَوْ الْحَدَّ اطَافَ بَهْذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ بَابَعَى عَبْدَ مَنَاف لاَتَمْ عُوا أَحَدًا طَافَ بَهْذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيْهَ اللّهُ عَلَيْهِ

سَاعَةِ شَاءَ مَنْ لَيْـل أَوْ نَهَـار وَفِي الْبَابِ عَرْبِ ابْنُ عَبَّاسِ وَأَبِي ذَرَّ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَيْ حَدِيثُ جُبِيرِ حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ عَبِـدُ ٱللَّهِ أَنْ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدَالله بْنَ بَابَاهَ أَيْضًا وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعَلْم فَي الصَّالاة بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْصَبْحِ بَكَةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَابَأْسَ بِالْصَّلَاةَ وَالْطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْصَبْحِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَاسْحَقَ وَاحْتَجُوا بَحَديث النِّيِّ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هَٰذَا وَقَالَ بِعَضْهُمْ اذَا طَافَ بَعْدَ الْعَصر لَمْ يُصَلِّ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَكَذَلكَ انْ طَافَ بَعْدَ صَلَاة الصَّبْحِ أَيضًا لَمْ يُصَلِّ حَنَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَاحْتَجُوا بَحَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ طَافَ بَعْدَ صَلَاة الْصُبْحِ فَلَمْ يُصَـلِّ وَخَرَجَ مِنْ مَكَّةً حَتَّى نَزَلَ بِذِي طُورًى فَصَلَّى بَعْدَ مَا طَلَعَت الشَّمْسُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِك بْن أَنَس ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَى الطَّوَافِ أَخْبَرَنَا أَبُومُصْعَبِ الْمَدَنَّى قُرَامَةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَمْرَانَ عَنْ جَعْفُرَ بِنْ مُحَدًّا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَارِ بْنُ عَبِدُ ٱللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ قَرَأً فَى رَكْعَتَى الطُّواف بُسُورَتَى الْاخْلَاصِ قُلْ يَأْيُهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . مَرْثُ مَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكَيْعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَر بْن مُحَدَّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يَشْرَأُ فِي رَكْعَتِي الطَّوَافِ بِقُلْ يَا يُّهَا الْكَافِرُونَوَقُلْ هُوَ اللهِ أَحَدَّ ﴿ قَلْ الْعَزِيزِ بِنِ عَمْرَ اللهِ أَحَدَّ ﴿ قَلْ الْعَزِيزِ بِنِ عَمْرَ اللهِ عَنْ جَعْفَر بِنِ مُحَمَّد عَنْ أَبِيه فِي هٰذَا أَصَحُ مِنْ حَدَيث جَعْفَر عُمْرَ انْ وَحَديث جَعْفَر أَنْ وَحَديث جَعْفَر أَنْ مَعْيَثُ فَي النّبِي صَلَّى اللهِ عَنْ جَابِر عَنِ النّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ عَمْرَ انْ صَعِيفٌ فِي الْخَديث

﴿ اللَّهُ مَا حَامَ اللَّهُ عَلَيْهَ عَنْ أَلِي السَّحْقَ عَنْ زَيْد بِنْ أَثَيْعِ قَالَ خَشْرَمِ أَخْبَرَنَا سُفَيَانُ بَنْ عَيْنَةَ عَنْ أَلِي السَّحْقَ عَنْ زَيْد بِنْ أَثَيْعِ قَالَ سَأَلْتُ عَلَيًّا بِأَى شَيْء بُعثْتَ قَالَ بِأَرْبَعِ لاَيذَخُلُ الْجَنَّةَ الاَّنَفْسُ مُسْلَمَةٌ وَلَا يَطُوفُ وَالْنَشْرِ كُونَ بَعْدَ عَامِمٍ هُلَا يَطُوفُ وَالْنَشْرِ كُونَ بَعْدَ عَامِمٍ هُذَا وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النِّيِّ صَلِّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَهْدُ فَعَهْدُهُ الى مُدَّية وَمَنْ لاَمُذَة لَهُ فَارْبَعَة أَشْهُم قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ﴿ وَالَكُوعِيْنَى فَيَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَهْدُ فَعَهْدُهُ الى مُدَّية وَمَنْ لاَمُذَّة لَهُ فَارْبَعَة أَشْهُم قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ﴿ وَالْمَوْفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَ وَالْمَوْفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَ وَالَهُ وَعَلْمُ وَالْمَوْفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَ وَالْمَا وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَ وَالْمَوْفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَ وَالْمَوْفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُولَالَهِ وَالْمَالِهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ وَالْمَالِهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْبَالِقِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

#### باب كراهية الطواف عريانا

زيد بن اثبع قال سألت عليا بأى شى. بعثك النبى صلى الله عليه وسلم قال بأربع لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة و لا بطوف بالبيت عريان و لا يحتمع المسلمون و المشركون بعد عامهم هذا و من كان بينه و بين النبى صلى الله عليه وسلم عهد فعهده الى مدته و من لامدة له فا ربعة أشهر (الاسناد) الحديث مشهور

حَدِيثُ عَلِي حَدِيثُ حَسَنُ . مِرَشِ اَبْنُ أَبِي عُمَرَ وَنَصْرُ بِنُ عَلِي قَالَا حَدَيثُ عَلَيْ قَالَا حَدَيثُ عَلَيْهُ عَلَيْ قَالَا حَدَيثُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَهَمَ فِيهِ فَقَالَ زَيْدُ بِنُ أَثَيْلٍ فَعَيْنَتَى وَشُعْبَةُ وَهِمَ فِيهِ فَقَالَ زَيْدُ بِنُ أَثَيْلٍ فَعَيْنَتَى وَشُعْبَةُ وَهِمَ فِيهِ فَقَالَ زَيْدُ بِنُ أَثَيْلٍ

بأبى هريرة و هو كله حسن صحيح و كان هــذا البعث لعلى فى سنة تسع خرج أبو بكر أميرا للحج فا تبعه النبي صلى الله عليه وسلم عليا بسورة براءة لينادى بنبذ العهد وبما ذكره فيهذا الحديث وقد استوفيناه في كتاب الاحكاموغيره وأنما أردف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بعلى والمنادات بنبذ العهد لأن العرب كانوا اذا تعاهدوا لايحله الاالذي عقده منهم أو قريبه فلورأوا أبابكر لقالواهذا عهد لم يحضره الذي عقده ولا قريبه ولا يحلمسو اهمافاراد الله أن يقطع معذرتهم (العارضة ) فى الفوائد أربعًا ( الأولى ) أما قوله لا يدخل الجنة آلا نفس مسلمة فان الامة اتفقت وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من مات يشرك بالله دخل الناروحرم الله عليه الجنة ومأواه النار (الثانية ) لا يطوف بالبيت عريان كَانت الجاهلية اذا جاءت مكة اما أن تستعير ثو با تطوف به أو تستأجره ان قدرتأو يطوف الرجل في ثوب الرجل حتى اذا أكمل طوافه رماه فصاريقي (١) لايريه أحدا و يطوف البيت عريانا على بيان في الاحكام فنسخ الله ذلك من فعلهاوأنزلخذوا زينتكم عندكل مسجدأو استروا عوراتكم وعهد النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ بالنداء لا يطوف بالبيت عريان ( الثالثـة ) قوله ولا بجتمع المسلمون والمشركون لمسا نزلت يا أيها الذين آمنوا انمسا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعدعامهم هذا فمنعهم الله أن يدخلوا لشركهم ونجاستهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى بذلك فى الناس ( الرابعة ) لمــا تمــكن الاسلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ الى كل ذى عهد عهده وان يتبرأ

<sup>(</sup>١) مكذا بالاصل

وَ لِيهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ أَلْهُ عَلْهُ وَسَلَّمُ مَنْ عَنْدَى وَهُو قَرِيرُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ خَرَجَ النَّبِي عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَنْ عَنْدى وَهُو قَرِيرُ الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ خَرَجَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ عَنْدى وَهُو قَرِيرُ الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ خَرَجَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ عَنْدى وَهُو قَرِيرُ الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ فَرَجَعَ اللَّي وَهُو حَرِينَ فَقُلْتُ اللهُ فَقَالَ الله دَخَلْتُ الْكَعْبَةُ وَوَدِدْتُ أَنِّى لَمْ فَرَجَعَ اللَّهُ وَهُو حَرِينَ فَقُلْتُ اللهُ فَقَالَ الله دَخَلْتُ الْكَعْبَةُ وَوَدِدْتُ أَنِّى لَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَلَا أَنْ أَكُونَ أَتَعَبْتُ أُمِّتِي مِنْ بَعْدِي هُمَا اللهُ عَلَيْهُ حَسَنْ صَحِيحٌ

منهم وحكم بان من كان بينك و بينه عهد بقى الى مدته وان لم يكن له مدة وكان عهده مطلقا فان الله قد فسخ ذلك و رفعه فله فى الأرض يسير أربعة أشهر فنبذ الحسم بذلك ووقع النداء به فاسلم الكل عند ذلك ليرتفع عنهم الحوف والقتل باب دخول السكعية

روى ابن أبى مليكة عن عائشة خرج النبى صلى الله عليه وسلم من عندى وهو قرير العين ثم رجع وهو حزين وقال الى دخلت الكعبة ووددت أن لمأ كن هلت الى أخاف أن أكون اتعب امتى من بعدى حسن صحيح (العارضة ) صلوات الله عليه ورحمته وسلامه كان بنا رؤفا رحيا وكان قد علم اننا نقتفى آثارهو نتبع سنتة فاذن وأنه سيكون فى ذلك نصب ومشقة فتذكر بعد ذلك على هذا فتمنى ان لم يفعل واختلف هل صلى فيها أم لم يصل فروى عمرو بن دينارعن ابن عمر عن بلال انه لم يصل فيه ولكنه كبر ودعا فى نواحيه وفى الصحيح أنه صلى فيه و واه عن ابن عمر عن بلال سالم ابنه ونافع مولاه عن بلال أنه صلى فيها و روى عكر مة عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يصل فيها وكان ابن عمر عكر مة عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يصل فيها وكان ابن عمر عكر مة عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يصل فيها وكان ابن عمر

يحج كثيرا ولا يدخل الكعبة وقال العلماء ان المثبت للدخول أولى من النافى لأن الذى اثبت أفاد حكما وهذا انما يكون لو كان الخبر عن اثنين فاما وقد اختلف قول ابن عمر فاثبت مرة ونفى أخرى وقوى النفى رواية ابن عباس فلا أدرى ماهذا غير أن هذا الامر لمالم يكن من مناسك الحج خفى فيه الامر وقد اختلف الناس فى هذه المسأله فاجازه الشافعى فى الفريضة والنافلة و منعه ابن حبيب من أصحابنا فى الكل واختلف فى قول مالك فنارة منعه أصلا وتارة جوزه فى النافلة وكرهه فى الفريضة والصحيح جوازه لان النبى صلى الله عليه وسلم وان كان قد اختلف عنه من طريق ابن عمر فقد ثبت فعله من أصح روايات

﴿ الْمَنْ الْزُيْرِ قَالَ اللهُ حَدَّثَنِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ الْمَاوَدُ اللهُ عَلَانَ عَنْ الْأَسُودُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الْأَسُودُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ اللهُ ا

ابن عمر وثبت عن عائشة ما رواه أبو عيسى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالصلاة في الحجر وأخبرها أنه من البيت

# بابكسر الكعبة أمرها غريب

قدنقلوه من النيرين مختصرا اتفقوا على حقيقته وذلك ان الآسود بن يزيد وغيره رووا عن عائشة قال ابن الزبير للاسود بن يزيدأن عائشة رضى الله عنها المنت تسر اليك كشيرا في احدثتك في الكعبة قال قالت لى سا لت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدار أمن البيت قال نعم قلت ما بالهم لم يدخلوه في البيت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ألم ترى قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد ابراهيم قصرت بهم النفقة فاستقصرت بناء وجعلت له خلفا قات في الله مرتفعا لا يصعد اليه الا بسلم قال هل تدرين لم كانوا قومك رفعوا بابها قلت لا قال تعذر الا يدخلها الا من أرادوا وكان الرجل اذا أراد أن يدخلها مدعونه يرتقى حتى اذا كان أن يدخلها دفعوه فيسقط قلت يا رسول

الله الا تراها على قواعد ابراهيم قال ان لو لا قومك حديثو عهد بالكفر فاخاف أن تذكر قلوبهم أن أدخل الجدار في البيت وان الصق بابه في الارض وليس عندى من النفقة مايقوى على بنائه لنقضت الكعبة ثم بنيته فأدخلت فيه ما أخرج من الحجر وجعلت له بابين بابا شرقيا و بابا غربيا وروي حلقتين يمنى بابين موضوعين في الارض بابا يدخل الناس منه و بابا يخرجون منه والانفقت كنز الكعبة في سبيل الله و بلغت به أساس ابراهم حجارة كأسنمة الابل و يروى كالاسنة قال جرير بن حازم فقلت له اين موضعه فال أريكه الآن فدخلت معه الحجر فاشار الى مكان فقال همنا قال جرير فحزرت من الحجر ستة أذرع و كان ابن عمر يقول اذا سمع ذلك جرير فحزرت من الحجر ستة أذرع و كان ابن عمر يقول اذا سمع ذلك ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر الا البيت لم يتم على قواعد ابراهيم فلما احترق البيت زمن اليزيد بن معاوية ان البيت لم يتم على قواعد ابراهيم فلما احترق البيت زمن اليزيد بن معاوية

عين غرَّاها ابن الشامي تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد ان يحريهم أو يحزبهم على أهل الشام فلما صدر الناس قال ابن الزبير يأيها الناس أشـيروا على في الكعبة وأنقضها ثم ابني بناءها وأصلح (١) وهي منها قال ابن عباس فاني قد فرق في رأى فيها أرى أن تصلح وهي منها وتدع بيتا أسلم عليه الناس و بعث عليه الني صلى الله عليه وسلم فقال ابن الزبير لوكان أحدكم احترق بیته ما رضی حتی یجده فکیف بیت ربکم انی مستخیر ربی ثلاثا ثم عازم على أمرى فلما مضت الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضه فتحاماه الناس ان ينزل فأول الناس يصمعد فيه آمر من السماء فصعد رجل ثم ألقي منه حجارة فلما لم يره الـاس أصابه شي. تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا بهالارض فجعل ابن الزبير أعمدة فستر علها الستور حتى ارتفع بناؤه قال ابن الزبير انى سمعت عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لا أن الناس حديثو عهد بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوى على بنائه لقد كنت أدخلت فيه من الحجر خمس اذرع ولجعلت له بابا يدخل الناس منه و بابا يخرج الناسمنه قال فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس فزاد فيه خمسـة أذرع من الحجر حتى أبدى أسانظر الناس اليه فبني عليه البناء و كان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعاً فلما زاد فيه اقتصره فزاد فيه عشرة أذرع وجعل لها بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج الى عبد الملك ان مروان يخبره بذلك و يخبره أن ابن الزبير قد وضم البناء على أساس نظر اليه العدول من أهل مكة فكتب اليه عبد الملك أنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير بشيء أما مازاد في طوله فأقره وأما ما زاد فيـه من الحجر فرده الى بنــائه وسترى الباب الذي فتحه فنقضه واعاده الى بنائه فوفد الحرث بن عبد الله ابن أبي ربيعة على عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد الملك ما أظن

<sup>(</sup>١) يباطن بالاصل

﴿ اللَّهُ وَالْمُنْ مَا جَالَ فِي فَضَلِ الْحَجَرِ الْأُسُودِ وَالْرُكُنِ وَالْمَقَامِ مِرْثُنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْر عَن

أبا خبيب يعنى ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها قال سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قومك اقتصروا بنيان الكعبة ولو لا حدثان عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فان بدا لقومك من بعدى يبنوه فأهمى لاريك ما تركوا فأراها قريبا من سبع أذرع قال عبد الملك للحرث أنت سمعتها تقول هذا قال نعم فنكث ساعة بعصاه ثم قال وددت انى تركته وما تحمل ولو كنت سمعت هذا قبل أن أهدمه لتزكت ما بناه ابن الزبير وروى عن ابن هارون الرشيد قال انى أريد هدم ما بنى الحجاج من البكعية وان يرد الى بنيان ابن الزبير لما جاء فى ذلك عن النبى صلى الله عيله وسلم واثله ابن الزبير فقال له مالك ناشدتك الله يا أمير المؤمنين أن لا تجعلهذا البيت ملعبة للملوك لا يشاء أحد منهم الا نقضه و بناه فتذهب هيئته من صدور الناس

### بأب فضل الحجر الآسود

ذكر حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الاسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بنى آدم (الاسناد) خرجه أبو عيسى عن جرير عن عطاء بن السائب و خرجه النسائى عن حماد ابن سلمة عن عطاء عن سعيد بن جبير عنه وذكر أبو عيسى حديث عبد الله ابن عمر أن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما الإضاء تاما بين المشرق والمغرب قال محدهذا الحديث عن عبدالله بن عمر موقو فا (الاصول) هذا لا يؤمن بالله و لا به داره الانسى والقدرية تنكره

<sup>(</sup>١) مكذا بالاصل

أَنِ عَبَّسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ زَلَ الحُجَرُ الْأَسُو دُمْ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدْ بَيَاضًا مِنَ اللَّهِنِ فَسَوَّ دَنَّهُ خَطَايًا بَتِي آدَمَ قَالَ وَفِي الْبَابِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و وَأَبِي هُرَيْنَةَ ﴿ قَالَ اِبُوعِيْنَتَى حَدِيثُ ابْنُ عَبْسِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و وَأَبِي هُرَيْنَ قَتَيْبَةُ حَدَّنَا يَزِيدُ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ رَجَالًه عَنْ رَجَالًه الْمَا عَنْ رَبَّا لَهُ بْنَ ذُرَيْعٍ عَنْ رَجَالًه الْمَا عِنْ يَعْمَى قَالَ سَمِعْتُ مَدِي فَقُولُ اللهِ بَعْنَى قَالَ سَمِعْتُ مَدْ ويَقُولُ اللهِ بَعْنَى قَالَ سَمِعْتُ مُسَافِعًا الْحَاجِبَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بَنْ عَبْرِ و يَقُولُ اللهِ بَعْنَى قَالَ سَمِعْتُ مُسَافِعًا الْحَاجِبَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بن عَمْرٍ و يَقُولُ اللهِ بَعْنَى قَالَ سَمِعْتُ مُسَافِعًا الْحَاجِبَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبْرِ و يَقُولُ اللهِ بَعْنَى قَالَ سَمِعْتُ مُسَافِعًا الْحَاجِبَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبْرِ و يَقُولُ اللهِ بَعْنَى قَالَ سَمِعْتُ مُسَافِعًا الْحَاجِبَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بَنْ عَبْرَ و يَقُولُ اللهُ عَنْ وَيَهُولُ اللهِ بَعْنَى قَالَ سَمِعْتُ مُسَافِعًا الْخَاجِبَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بَالْمَ فَالْسَالِهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهِ اللّهُ الْمُعْتُ عَبْدَ اللهُ الْمُعْتُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْتُ اللّهُ الْمُعْتَ اللّهُ الْمُعْتُ اللّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُعْتَ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

من وجهين أحدهما ان الجنــة لم تخلق والثاني ان الحظايا لا تسود و لا تبيض لاحقيقة و لا توليدا على أصلهم في التوليد وقد أقمنا الادلة الواضحة على خلق الجنة و أنها معدة للتقين وأما خلق السواد في الأبيض والبياض في الاسود فليس في قدرة الله بمستنكر فان تبديل الاعراض من أهون مقدو راته وكلها هين ولا يكون خطايا لبنيآدم مسودة ولا مبيضة ولكنها علامة على مايفعل الله كما ليست الاعمال الصالحة موجبة للجنة و لاالاعمال السيئة موجبة للنــارولكنها علامات على ما وجب بقضاء الله وقدره و قد روى فى الحجر خلاف هذا وان ابراهيم وضع رجليه عليه ايان غسلت زوج اسماعيل رأسه فتمثل رجله في الحجر من هيبته على الحجر حتى لان و لافعال الانبياء تأثير معلوم وقت بهم في الجمادات في كان ضرب موسى للحجر يفجره وضرب الحجرالذى فربثوبه يندبه ويخرجه وقد رأيت بالصخرة المقدسة المسهاة بالواقعة أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم حين ركب عليما البراق اشبه شيء باثر أبيه ابراهم فى المقام طولا وسعة وخمصا ومالت الصخرة به فرفدتها الملائكة من الجانب الغربي فها أثر أصابعهم مختلف كنت ادخل منها بجموع أصابعي في اصبعو مهاما يسعفها اصبعين وحده وما بينهما نحو. من ذلك وقد سَمْعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ انَّ الرُّكُنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوتَنَانِ
مِن يَاقُوتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللهُ نُورَهُمَا وَلَوْلَمْ يُطَمْس نُورَهُمَا لاَضَاءَتا
مَا يَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴿ قَلَ لَابُوعِيْنَتَى هَٰذَا يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
مَمْرُو مَوْقُوفًا قَوْلُهُ وَفِيهِ عَنْ أَنْسَ أَيْضًا وَهُو حَدِيثَ غَرِيبُ

هَمْرُو مَوْقُوفًا قَوْلُهُ وَفِيهِ عَنْ أَنْسَ أَيْضًا وَهُو حَدِيثَ غَرِيبُ

هُمْ وَمُوفَوا قَوْلُهُ وَفِيهِ عَنْ أَنْسَ أَيْضًا وَهُو حَدِيثَ غَرِيبُ

هُمْ وَمُوفَوا قَوْلُهُ وَفِيهِ عَنْ أَنْسَ أَيْضًا وَهُو حَدِيثَ غَرِيبُ

يحتمل أن يكون البارى يطمس نورهما لأن الحلق لايحتملونه بأبصارهم كما أطفأ حر النارحين أخرجها الى الحلق من جهنم يغمسها فى البحر مرتين حتى صارت الى هذا الحد من الشدة و الحر وقد روى الضعفاء حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر يمين الله فى الارض يصافح بها عباده وهو حديث باطل فلا تلتفتوا اليه كما رووا أيضا مثله فى الضعف و الفساد أن عليا حين سمع عمر يقول انى لأعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك قال له بلى انه يضر و ينفع ان الله لما أخذ المواثيق على بنى آدم و أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى كتب ذلك فى كتاب وأودعه الحجر الاسود فهو يشهد بما فيه وليس له أصل ولا فصل فلا تشغلوا به لحضه

## باب في الخروج الى منى والوقوف بها

عطاء عن ابن عباس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا الى عرفات وذكر حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا الى

سَعِيدِ الْأَشْجُ حَدَّنَا عَبُدُ اللهُ بْنُ الْأَجْلَحَ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُسْلِمِ عَنْ عَطَا.
عَنِ ابْنِ عَبَّسِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ بَنِي الظَّهْرَ وَالْعَصَرَ وَالْمَعْرَبُ وَالْعَصَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا اللَّ عَرَفَاتِ ﴿ قَالَ بُوعَيْنِتُ وَالْعَصَرَ وَالْمَعْيِلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ مِنْ قَبَلِ حَفْظُهِ . وَرَشِ أَبُوسَعِيد وَإِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ مِنْ قَبَلِ حَفْظُهِ . وَرَشِ أَبُوسَعِيد الْأَشَجُ حَدَّنَا عَبْدُ الله بْنُ الْأَجْلَحِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَقْسَمً اللهُ عَنْ مَقْسَمَ عَنِ الْخَهْرَ وَ الْفَجْرَ ثُمَّ عَنْ مَقْسَمَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْخَهْرَ وَ الْفَجْرَ ثُمَّ عَنْ مَقْسَمَ عَنِ الْأَعْمَ وَالْفَجْرَ مَثْمً عَنْ الْفَهْرَ وَ الْفَجْرَ مُثَمَّ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ بَنِ الزَّيْقِ وَالْفَجْرَ وَالْسَ عَنْ اللهَ بَنِ الزَّيْقِ وَالْفَجْرَ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ بَنِ الْوَالِمِ وَاللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَرَفَاتِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدَ اللهِ بِنَ اللهِ بَنِ اللّهُ بَنِ اللّهُ بَنِ الْوَالِمُ وَلَى الْبَابِ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَفَاتِ قَالُ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَرَفَاتِ قَالُ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَنْدَ اللهُ بَوْ اللهِ عَرَفَاتِ قَالُ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَرَفَاتِ قَالُ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَنْ عَنْ الْمَرْتُنَ اللهُ عَرَفَاتِ قَالُ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَنْ عَنْ الْمُعَالِمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْواللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَرَفَاتِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

عرفات فقلت اخبر فى عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم مكث قليلاحتى طلعت الشمس و فى صحيح مسلم عن جابر أنهم خرجوا الى منى يوم التروية وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلاحتى طلعت الشمس وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم عرفة حتى نزل فى قبته فلما زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت فاتى بطن الوادى فخطب الحديث قال القاضى أبو بكر برس العربي (۱) مررت من ذات عرق فالفيت الحاج كله باثنا بعرفة ليلة عرفة وليس على من فعل مررت من ذات عرق فالفيت الحاج كله باثنا بعرفة ليلة عرفة وليس على من فعل فلك شيئا ولكنه ترك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خاب من تركه وفى البخارى عن عبد العزيز بن رفيع قال خرجت الى منى يوم التروية فلقيت أمراؤك فصل أنسا راكبا على حمار فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر قال انظر حيث يصلى أمراؤك فصل

قَالَ اَبُوعَلِمْنَى حَدِيثُ مِقْسَمٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَلَيْ بْنُ الْمَدِينِي قَالَ يَحْمَةً أَشْيَاءً وَعَدَّهَا وَلَيْسَ فَالَ شُعْبَةً أَشْيَاءً وَعَدَّهَا وَلَيْسَ هَذَا الْخَدِيثُ فَمَا عَدْ شُعْبَةً

## باب منی مناخ من سبق

مسألة عن عائشة قالت قلنا يا رسول الله ألا أنشى الله بيتا يظلك من منى قال لا منى مناخ من سبق قال ابن العربى قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهو يقتضى بظاهره أن لا استحقاق لاحد بمنى الا بحكم الاناخة بها لقضاء النسك فى أيامها ثم يبنى بعد ذلك بها ولكن فى غير موضع النسك ثم خربت فصارت قفرا وكنت أرى يمدينة السلام يوم الجمعة كل أحد يأتى بحصيره وخرته فيفرشها فى جامع الخليفة فاذا دخل الناس الى الصلاة تحاموها حتى يأتى صاحبها فيصلى عليها فانكرت ذلك وقلت لشيخنا فحر الاسلام أبى بكر الشاشى أو يوطن أحد فى المسجد وطنا أو يتخذ منه سكنا قال لا ولكن اذا وضع مصلاه كان أحق

﴿ أَسُوالْاَحْوَصِ عَنْ اسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ حَارِثَةَ بْن وَهْبِ قَالَ النَّاسُ وَالْكُوعِينَ مَا كَانَ النَّاسُ وَالْكُثَرَهُ مُ صَلِّبُ مَعَ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ ابْنِ مَسْعُود وَ أَبْنِ عُمَرَ وَ أَنْسِ ﴿ قَالَا النَّاسُ وَالْكُثَرَةُ مُ صَلِّبُ مَعْ عَنْ النَّاسُ وَالْكُثَرَةُ مُ مَا كَانَ النَّاسُ وَالْكُثَرَةُ مُ صَلِّبُ مَعْ عَمْرَ وَ أَنْسِ ﴿ قَالَا النَّاسُ وَالْكُثَرَةُ مُنَا فَالَ النَّاسُ وَالْكُثَرَةُ مَنْ وَهُ البَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُود وَ أَبْنِ عُمْرَ وَ أَنْسِ ﴿ قَالَ النَّاسُ هَ قَالَ الْوَعْيَنِينَ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ عَمْرَ وَالْسَ ﴿ وَرُوى عَنْ ابْنِ مَسْعُود وَ اللّهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُود وَ اللّهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُود وَ اللّهِ عَنْ الله وَقَدْ الْعَلَيْ وَسَلّمَ عَنْ وَمَعَ عُمْرَ وَمُعَ عُمْرَ وَمَعَ عُمْرَ وَمُعَ عُمْرَ وَمُعَ عُمْرَ وَمَعَ عُمْرَ وَمُعَ عُمْرَ وَمُعَ عُمْرَ وَمُعَ عُمْرَ وَمُعُ وَمُ وَمُعَ عُمْرَ وَمُعُ فَا فَا عُمْرَ وَمُ وَالْعُمْ وَالْمُ وَالِهُ وَالْمُ الْعُمْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْعُو

بذلك الموضع من غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم منى مناخ من سبق فاذا نزل رجل بمنى برحله ثم خرج لقضاء حوائجه لم يجز لاحد أن ينزع رحله لمغيبه منه قال ابن العربى وهذا أصل فى جو ازكل مباح للانتفاع به خاصة الاستحقاق والتملك منه قال ابن العربى وهذا أصل فى جو ازكل مباح للانتفاع به خاصة الاستحقاق والتملك منى

ذكر أبو عيسى حديث خارجة بن وهب صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن ماكان الناس وأكثر ركعتين حسن وحديث ابن مسعود صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان صدرا من امارته قال ابن العربى رضى الله عنه (الاسناد) حديثان صحيحان ومثل ما روى عن ابن مسعود فى الصحيح عن ابن عمر وزاد فقال ومع عمر ركعتين ثم تفرقت لكم الطرق فليت حظى من أربع ركعات متقبلتان ولم يخلتف أحد فى هذه المسألة الا الاهل مكة لقول عمر حين كان يصلى بهم ركعتين أتموا صلاتكم فان قوما

فى تَقْصِيرِ الصَّلَاةَ بِمَى لِأَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَ بَعْضَ أَهْلِ الْعَلْمِ لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَةً أَنْ يُغَى مُسَافِرًا وَهُوَ قَوْلُ اَبْنِ جُرَيْمٍ وَسُفْيَانَ النَّوْرِيِّ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَسُفْيَانَ النَّوْرِيِّ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَسُفْيَانَ النَّوْرِيِّ وَيَحْوَقُولُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا بَأْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَقْصُرُوا الصَّلَاةَ بِنِي وَهُو قَوْلُ الْأَوْزَاعِي وَمَالِكَ وَسُفْيَانَ بْنِ عَيْنَةَ وَعَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ مَهْدِي

سفروا به قال ابو حنيفة والشافعي وغيرهما و كذلك عندهم أهل مني وقالمالك والأو زاعي وغيرهما يقصر أهل مكة بمني و بعرفة لآن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم ما قال عمر والنبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع ولما قال عمر والنبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع ولما قال عمر لأهل مكة أتموا صلاتكم وأتم بالكل كما قدمناه من قبل قال ابن العربي أما الشافعي وأبو حنيفة فقد جروا على الآصل في أن من قبل قال ابن العربي أما الشافعي وأبو حنيفة فقد جروا على الآصل في أن من كان من أهل مكة يتم اذا لم يسافر مسيرة يوم من بلده وأما مالك فاتبع السنة يوم يقصر وقد قبل ان أهل مكة بمنى وعرفة تبع للحاج فدخلوا مدخلهم وهذا لا يستقيم والحجة غير هذا والله أعلم وبه التوفيق

باب الوقوف بعرفة والدعاء فيها

قال ابو بكر بن العربى رضى الله عنه ذكر أبو على أحاديث الوقوف بعرفة في أربعة أبو اب وأحاديث المزدلفة في ثلاثة و بعضها يتعلق ببعض فنجمعها ( ٨ – ترمذى – ٤ )

عَنْ يَزِيدُ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ أَتَانَا أَبْ مِرْبَعِ الْأَنْصَارِيُّ وَتَعْنُ وَقُوفَ بِالْمَوْفِ
مَكَأَنَا يُبَاعِدُهُ عَمْرُ و فَقَالَ أَنِّى رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَيْكُمْ
يَقُولُ كُونُوا عَلَى مَشَاعِرُ كُمْ فَانَّكُمْ عَلَى ارْثِ وَنْ ارْثِ ابْرَاهِيمَ قَالَ وَفِي الْبَابِ
عَنْ عَلِي وَعَائِشَةَ وَجُبَيْر بْنِ مُطْعِم وَ الشَّرِيدُ بَنِ سُويَدُ الثَقَّفَي ﴿ قَالَ وَفِي الْبَابِ
عَنْ عَلِي وَعَائِشَةَ وَجُبَيْر بْنِ مُطْعِم وَ الشَّرِيدُ بَنِ سُويَدُ الثَقَّفَي ﴿ قَالَ وَفِي الْبَابِ
عَنْ عَلِي وَعَائِشَةَ وَجُبَيْر بْنِ مُطْعِم وَ الشَّرِيدُ بَنِ سُويَدُ الثَقَّفَى ﴿ قَالَ الْوَقِي الْبَابِ
عَنْ عَلَي وَعَائِشَةَ وَجُبَيْر بْنِ مُطْعِم وَ الشَّر يَدُ بَنِ سُويَدُ الثَقَّفَى ﴿ فَا لَا مَنْ عَرْبُعِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ الْعَرْفُهُ اللَّهِ مِنْ عَرْبُعِ النّهُ مُو اللَّهُ مِنْ عَرْبُعِ النّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَرْبُو فَانِ وَابْنُ مِرْبُعِ النّهُ مِنْ يَدُونُ مِنْ عَرْبُعِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالِي اللَّهُ مُو اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَرْبُو مِنْ وَيَنَارَ وَابُنُ مِرْبُعِ النّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

بالتفصيل لتحصيل البيان وتفسير ما ترجم ولم يذكر حديث من الدعاء بها شاء الله (۱) روى يزيد بن سنار قال اتانا ابن مربع يعنى يزيد بن مربع ونحن وقوف بالموقف مكانا يباعده عمر و فقال أنى رسول الله صلى الله على وسلم اليكم يقول كونوا على مشاعركم فانكم على ارث من ارث ابر اهيم قال ابوعيسى لم يره غيره قال ابن العربى رضى اته عنه الوقوف بعرفة هو ركن الحبح ومعناه الاعظم ومقصوده الاكبر أخبرنا أبو الحسن المبارك بن عبد الجبار مرتين أخبرنا أبو الطيب القاضى أنا الدار قطنى حدثنا على بن عبد الله بن مبشرنا احمد بن سنان القطان نا أبو احمد الزبيرى نا سفيان عن بكر بن عطاء حدثنى عبد الرحمن ابن معمر الرملي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فأتاه ابن معمر الرملي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يارسول الله ما الحج قال الحج عرفة الحج عرفة من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد تم حجة أيام مني ثلاثة من تعجل في يومين فلا أنم عليه ومن تأخر فلا أثم عليه قال أبو عيسى ورادف تعجل في يومين فلا أنم عليه ومن تأخر فلا أثم عليه قال أبو عيسى ورادف وأمر مناديا ينادى بذلك (الاصول) ارسال النبي صلى الله عليه وسلم اليهم

<sup>(</sup>١) مكذا بالأصل

الأَنْصَارِي وَانَّمَا يُعْرَفُ لَهُ هَـذَا الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ وَرَشَىٰ مُحَدُّ بَنُ عَبِدِ الرَّحْنِ الطَّفَاوِيُ عَبِدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِي الْبَصْرِي حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِدِ الرَّحْنِ الطَّفَاوِيُ عَبْدَ الْأَعْلَى الصَّفَاءِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ قُرَيْشُ وَمَنْ كَانَ عَلَى مَنْ عَلَى دِينَهَا وَهُمْ الْحُسُ يَقَفُونَ بِالْمُرْدَلَفَة يَقُولُونَ نَحْنُ قَطِينُ الله وَكَانَ مَنْ عَلَى دِينَهَا وَهُمْ الْحُسُ يَقَفُونَ بِالْمُرْدَلَفَة يَقُولُونَ نَحْنُ قَطِينُ الله وَكَانَ مَنْ سَوَاهُمْ يَقْفُونَ بِعَرَفَةً فَأَنْزِلَ الله تَعَالَى ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ سَوَاهُمْ يَقْفُونَ بِعَرَفَةً فَأَنْزِلَ الله تَعَالَى ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ هَوَاكُونَ عَنْ مَنْ اللهِ وَعَلَى الله وَعَنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ

رسوله يخبرهم بهذا الأمر وهم معه بالموقف دليل على ان الاجتزاء بخبر الفرع مع القدرة على الاصل جائز بخلاف الشهادة (الاحكام) قوله كونوا على مشاعركم في هذا اللفظ بيان معنى يرتبط الحكم به قال فى الحديث مشاعركم واحده مشعرة مفعلة من شعرت أى تفطنت وعلت وقال فى القرآن شعائر الله واحدها شعيرة فعيلة منه أيضا وقد قال ابن القامم عن مالك ان ذلك عرفة والمزدلفة والصفا والمروة و وقف ههنا وحقه ان يضيف اليها البدن وقد قيل وحقها أن يقال أنها دين الله كله وقد قيل والصحيح أنها مناسك الحج التى فطن ملى ابراهيم بخلق الله له العلم بها خصت بهذا الاسم (الثانية) قوله على ارث من ارث ابراهي فلسبه اليه والبيت موضوع فى الارض منذ خلقت وفى الاسرائيليات أن آدم قد طاف به ومن بعده من الانبياء الى ابراهيم أن نسك به واستوفى له علمه ( الثالثة ) قوله الحج عرفة ذكره أبو عيسى من رواية عبد الرجمن بن مهدى عن سفيان مرة واحدة وذكره الدارفطني عن أبى احمد الزبيرى عن سفيان وكرره مرتين تأكيدا قال علماؤنا معناه معظم الحج

أَهْلَ مَكَّةَ كَانُوا لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الْخَرَمِ وَعَرَفَةُ خَارِجٌ مِنَ الْخَرَمِ وَأَهْلُ مَكَّةَ كَانُوا يَقَفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةَ وَيَقُولُونَ نَحْنُ قَطِينُ اللهُ يَعْنِي سُكَّانَ الله وَمَنْ سَوَى أَهْلِ مَكَّةَ كَانُوا يَقَفُونَ بِعَرَفَاتٍ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ جَيْثَ أَفَاضَ النَّاسُ وَالْحُمْسُ هُمْ أَهْلُ الْحَرَمِ

وركن الحج والذي عندي فيه نـكتة حسنة وهي أن العرب كانت تحج على ارث من ارث ابراهم مبدل ومن جملة التبديل فيه ما قالت عائشة كانت قريش ومن كانت على دينها وهم الحمس يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن قطين الله يعنى سكان حرم الله وأمنه و كان من سواهم يقفون بعرفة فأنزل الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وهذا خطاب لهم باتباع من الناس عليه وقرأه أهل النسيان ثم أفيضوا من حيث أفاض الناسي بالياء يعني آ دم وهو جهل بالرواية والدراية فلما سأل أهل نجد النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج اعتمد بالبيان الوقوف بعرفة بما كان فيه من التبديلوالنسية(١)حتى يجمعهم عليه قولاوعملا وفى الصحيح عن ابن مطعم قال اضللت بعيرى فطلبته بعرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفاً فقلت هذا والله من الحسر فما شأنه ههنا وهذا انما كان قبل الهجرة اذ قد بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة حجتين ﴿ الرابعة ﴾ اختلف الناس بعد اتفاقهم ان الوقوف ركن في زمانه فقالجماعة منهم أبو حنيفة والشافعي وقته النهار وقالت طائفة وهم أقل عددا وقته الليل وقالت طائضة منهم احمد بن حنبل وقته الليل والنهار أي وقت وقف منهما أجزأه وقد بينا التحقيق فيها في مسائل الحلاف ونكتته إن النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) مكذا بالاصل

وسلم ليس له في ذلك قول الاواحد وهو حديث عرة بن مضرس خرجه أبو عيسى وغيره وهو من لوازم الصحيحين وان لم يخرجاه وفيه من صلى معنا. هذه الصلاة يمني الصبح المزدلفة وقدوقف قبل ذلك بمرفة ليلا أو ونهارا فقدتم حجه وقد روى فعله في الصحيح أنه أقام وصلى الظهر حين زاغت الشمس ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما ووقف يدعو حتى غربت الشمس وحينتذ دفع فأما من قال ان الفرض النهار فلانه وقف فيه وأمامن قال الليل فانه لم يبرح من موقفه حتى دخل و أما من قال كل و احد منهما موقف فلقوله ليلا أونهارا وهو الذي يصح في الدليل وغيره تكلف وقد بيناه في مسائل الحلاف وقد رامأصحابنا أن يتعلقوا فى ذلك بحـديث قيس بن محرمـة ان النبي صــلى الله عليــه وســـــــــم قال ان المشركينَ كانوا يدفعون غروب الشمس حتى تعم بها رؤس الجبال و اناندفع بعد غروب الشمس فلا تعجلوا ولم يصح وليس في هذا البابحديث صحيح بحال فلا تلتفتوا اليكم فجاءكم من هذا أنالافضل فعل النبي صلى الله عليه وسلمان وقوف ساعة بعرفة ليلا أونهارا يجزى. ( الخامسة ) في تعيين الموقف لاخلاف أنه عرفة وهي معلومة الحدود عندهما أولها منالقبلة العلمالي الوادي الى الجبال ماعدا وادىعرنة الى نعان لل كيكب ولا تحد الا بالمين وأفضلها حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم وبه وقفت والحمد لله لأن الخليفة أخذ في ذلك المقسام وأصحابه فكنا منهم فوقفنا معهم ولما حان وقت صلاة العصر دفع الحاج كلهالا الخليفة في جملتـه و ابن أبي هاشم فانهم وقفوا حتى غربت الشمس ليخرجوا بحجتهم عن خلاف العلماء وكان ذلك من نعمة الله علينا فانهم لودفعوا نهارا لم يمكنا البقاء دونهم للخوف فكان حجنا حينئذ مختلفا فيه فان وقف أحد بعرفة فاختلف في هذا الناس والا شهر أنه لايجزى وعن مالك رو ايتان أحدهما الا يجزيه والآخر يجزيه وعليه دمو الارتفاع عن بطن عرفة لم يثبت (السادسة ) في قوله لعروة وغبره من أدرك معنا هذه الصلاة وقد وقف قبل ذلك بعرفة فقد تم حجة دليل على أن المبيت بالمزدلفة ليس بو اجب فأما الوقوف بالمزدلفة فان جماعة قالوا ان من لم يقف المشعر الحُرام فلا حج له تعلقاً بلفظ الحديث وهوقول الثوري والاوزاعي وحمادبن أى سلمان وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد عليه دم تفصيل بينهم وتعلقوا بان النبي صلى الله عليه و سلم قدم ضعفة أهله بليل فلو كان صلاة الصبح عليه السلام أصلا في الحج ما أذن لأحد في تركها و لكن لابد من الوقوف فها لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها و لأنها مذكورة في كتاب الله قال تعالى فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فذكر الوقوف بعرفة خبرا وذكر الوقوف بالمشعر الحرام أثرا وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة مع عرفة فلا بد منها وهي عندي ركن فى الحج كما قال الاو زاعى وحماد الثورى وانمــا عنى بالركن الوقوف لامجرد الكلام ( السابعة ) اذا مر بعرفة ولم يعلم بهـا فروى عن أبي حنيفة والشافعي أنه يجزيه لقول عروة للنبي صلى الله عليه وسلم مانركت من جبل الا وقفت عليه لآنه لم يعلم الموضع الذي يوقف فيه فوقف في الكلوهذا ليس بدليللان هذا وقف بالنية نصادف الموتف و أنما الحجة لهم أن النية في العبادة أنما تلزم في أوائلها ثم أركانها تشملها تلك النية و لا يلزم فيها استثناف النية (الثامنة) اذا خلط فوقف قبل عرفة أو بعده فاختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا وفيه أربعة أفوال (الأول) لايجزي قبل ولا بعد قاله أبو ثور (الثاني) بجزي قبلو بعد قاله عطا. والحسن وأبو حنيفة و روى عن ابن القاسم وسحنون (الشاك) يجزيهم يوم النحر ولا يجزيهم يوم الترويه قاله مالك وأحد قولى الشافعي وقد نزلت هذه المسألة في زمن عمر بن الخطاب و فيسنة أربعها تة والصحيح أجزاؤها قبل و بعد لما فىذلكمن المشقة عن الخلق ( التاسعة ) قال اذا نشئوا فى الوقوف ثم طردتهم الفتنة كما جرى في سنة العلوى أجزأهم ذلك كمن منع عن الصلاة

﴿ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبِيدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبِيدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبِيدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبِيدِ اللهِ عَنْ عَبِيدِ اللهِ عَنْ عَبِيدِ اللهِ عَنْ عَبِيدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبِيدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبِيدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبِيدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبِيدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبِيدِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِل

بفعله أجزأه بالنية وقد قدمنا عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون اشارة الى أنه اذا صمتم متى لزمكم أو ضحيتم متى لزمكم فى الظاهر ثم بدا خلاف ذلك أنه أمر قد مضى فاما الصوم فيقضى اليوم لحفته وقد اختلف الناس فيه وأما الحج فيمضى لمشقة اعادته (العاشرة) قوله وأردف اسامة يعنى على بعيره كما أردف الفضل فى اليوم الثانى وقد كذب بعض المؤرخين فى هذا الحديث بكذبة سخيفة قال ان العرب لما أو دف النبى صلى الله عليه وسلم أسامة بعد انتصاره وقيل لهم هذا حبه وكان أسود أفطس أضمروها فى أنفسهم حتى ارتدوا من أجلها وهذا شى ماأنول الله بهمن سلطان ولا تحدثت به نفس انسان (الحادية عشرة) قوله فى حديث على وجعل يشير يده على هنته كما نه نصبها و رفعها وخفضها أى اسكنوا وارفقوا وفى الصحيح يشير اليهم بسوطه وهذا دليل على انالاشارة لمن بعد تعمل عمل الكلام وكذلك يشير وب نان قرب لانه كان منهم بعيد عنه وقريب منه (الثانية عشرة) قوله والناس يضربون يمينا وشمالا يعنى الابل وكذلك رواه شداد بن أو يس عن أبى أحمد يض مسند سفيان الثورى وفى حديث (۱) لا يلتفت الهسم وقد روى

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل

أَفَاضَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَجَعَلَ يُشيرُ بِيدِهِ عَلَى هِينَتِهِ وَالنَّاسُ يَضْرَبُونَ يَمِينًا وَشِهَالًا يَلْتَفْتَ الَّهِمُ وَيَقُولُ يَا أَيْبَ النَّاسُ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ ثُمَّ أَتَى جَمْعًا فَصَلَى بِهِمُ الصَّلَاتَيْن جَمِيعًا فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ ثُمَّ أَتَى جَمْعًا فَصَلَى بِهِمُ الصَّلَاتَيْن جَمِيعًا فَلَمَّا أَصْبَحَ أَلَى قُونَ عَلَيْهِ وَقَالَ هَذَا قُرَحُ وَهُوَ الْمُوقِفُ وَجَمْعُ كُلُّهَا مَوْقِفَ أَتَى قُرَحَ وَهُو الْمُوقِفُ وَجَمْعُ كُلُهَا مَوْقِفَ أَتَى قُولَ هَذَا قُرْحُ وَهُو الْمُوقِفُ وَجَمْعُ كُلُهَا مَوْقِفَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ هَذَا قُرْحُ وَهُو الْمُوقِفُ وَجَمْعُ كُلُهَا مَوْقِفَ فَوَالَ هَذَا قُرْحَ وَهُو الْمُؤْقِفُ وَأَنْ فَيَعَلَى الْمَعْرَ فَقَالَ هَا أَنْ فَوَقَفَ وَأَرْدَفَ الْفَصْلَ ثُمَّ أَتِي الْجُرَّةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى الْمُنْحَرَ فَقَالَ هَذَا اللَّهُ وَقَلْ هَذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس البر بالاسراع ولقد فضلنا من عرفات بعد غروب الشمس ولم يكن اسراعاوانما كانعدوا (الثالثة عشرة) ان رواية من روى يلتفت البهم باسقاط كلمة الاصح لانه كان ينظر البهم يضربون الابل يوجفون فأشار البهم يمينا وشهالا للسكينة (الرابعة عشرة) قوله ثم أتى جما فصلى الصلاتين في الحديث الصحيح عن أسامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة حتى اذا بلغ الشعب نزل فبال ثم توضأ فلم يسبغ الوضوم فقلت له الصلاة قال الصلاة أمامك فجاء المزدلفة فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة ثم ملى المفادة ثم أما الصلاة أمامك بينهما ولاعلى أثر واحدة مهماه فه الصحيح عن عبد الله بن مسه و دحج عبد الله ينهما ولاعلى أثر واحدة مهماه في الصحيح عن عبد الله بن مسه و دحج عبد الله وصلى بعدها ركمتين ثم دعى بعشائه فتعشى ثم أمر أرمى فأذن وأقام تمال المغرب ويعنى شيخه شم المناد ركمتين المناد وكمتين شائه فتعشى ثم أمر أرمى فأذن وأقام قال عمر ويعنى شيخ البخارى لا أعلم الشك من زهير يعنى شيخه شم صلى العشاء ركمتين فلما كان لا يصلى هذه ولما كان حين طلع الفجر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلى هذه فلما كان حين طلع الفجر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلى هذه

الساعة الاهده الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم قال عبد الله هما صلاتان تحولتا عن وقتهما صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس من المزدلفة والفجر حين يبزغ الفجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله و في مسلم عن الاعمش عن عمارة عن عبد الرحن بن يزيد عن عبد الله قال مارأيت رسول الله صلى الله وسلم صلى صلاة الالميقاتها الاصلانين المغرب والعشاء يجمع وصلى الفجر يومه قبل ميقاتها قال الامام ابن العربي الاكثر من هذه الروايات انه صلاهما باقامة واحدة ولم يذكر اذانا قوله توضأ فلم يسبغ الوضوء في كتاب مسلم وضوء ليس بالبالغ ولم بذكر فيه انه توضأ مرتين وانما ذكره وضوءاواحدا فيحتمل هذا الوضوء الثاني المروى في هذا الطريق أن يكون

﴿ الله عَلَى مَا جَاء فِي الْأَفَاضَة مِنْ عَرَفَات مِرْثُنَا مَعُودُ بِنُ غَيْلَانَ حَرَّثَنَا مَعُودُ بِنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيْعَ وَبِشْرُ بِنُ السَّرِيِّ وَأَبُو نَعَيْمٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عَيَيْنَةَ

وضوء الجدد لحدث طرأ بينهما و يحتمل أن يكون لم يكمل الوضوء في المرة الأولى فأ كمله في الثانية و قيل يحتمل أن يكون الوضوء الأول الاستنجاء والثانى وضوء الصلاة والأول أصح من أنه لم يتوضأ والثانى الاول أصح في معنى توضيه وان كان لتجدد حدث (الرابعة عشر) قوله الصلاة أمامك فان صلى قبل المزدلفة المغرب والعشاء فاختلف الناس في ذلك على ثلاثة أقوال قال ابن القاسم يعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهما ميقاتا وقال اشهب يعيد العشاء وحدها ان صلاها قبيل مغيب الشفق لأن قول النبي صلى الله علية وسلم الصلاة امامك معناه الرفق والرخصة لا الوجوب والالزام وقدقيل علية وسلم العرف اجزأه قال أبو يوسف ومحمد في أحد قوليه وليس هذا بمذهبنا المعروف في كتهما انه ان صلى المغرب في الطريق أعادها في المزدلفة

عَنَّ أَنِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ وَزَادَ فِيهِ بِشْرٌ وَأَفَاضَ مَنْ جَمْعِ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَة وَزَادَ فِيهِ بِشْرٌ وَأَفَاضَ مَنْ جَمْعِ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَة وَزَادَ فِيهِ أَبُو نُعَيْمٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذَف وَقَالَ لَعَلَى وَزَادَ فِيهِ أَبُو نُعَيْمٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذَف وَقَالَ لَعَلَى لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِى هٰذَا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﴿ قَالَ اللهِ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﴿ قَالَ اللهِ عَنْ أَسَامَةً بِنِ زَيْدٍ ﴿ قَالَ اللهِ عَنْ أَسَامَةً بِنِ زَيْدٍ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْكَى خَديث حَسَنْ صَعِيحٌ

عند أبى حنيفة ومحمد مالم يطلع الفجر وقال ابو يوسف لايعيد هذا صريح مذهبهم وله نكتة بديعة وهى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك يعنى بالمزدلفة بعد مغيب الشفق فاذا طلع الفجر فان الزم القضاء لا يكون عملا بغيره والقضاء بعد الوقت مثل الفائت لاعينه فيفتقر الى دليل والصحيح أن يصليها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن تعداه فهو من عمله رد (الحامسة عشرة) يؤذن لهما ويقيم لهما قاله مالك وقال أبو حنيفة يؤذن للا ول ويقيم للثانية خاصة قال الثورى يصليهما باقامة واحدة وقال الشافعي يصليهما باقامة وقد قدمنا الروايات في ذلك عن

حَدَّثَنَا أَبْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرُوةً بِنَ الزَّيْرِ وَسُلَمْانَ بَنْ يَسَارِ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنَّهُمَا حَدَّثَا أَنَّهُ عَنْ أَلَهُ عَنْ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْ عَنْ أَلَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيقًا أَحَدُهُما صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله زَحْزَحَهُ الله عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيقًا أَحَدُهُما يَقُولُ سَبْعِينَ وَالْاَخَرُ يَقُولُ أَرْبَعِينَ ﴿ وَالنَّارِ سَبْعِينَ هَذَا حَدِيثَ غَرِيبٌ مَنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالْاَخَرُ يَقُولُ أَرْبَعِينَ ﴿ وَالْمَاهُ الله عَنْ الله المَا عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله ع

اذا نم يحتج الى القتال ولا قارب العدو ولا خشى. الضعف والا فمتى كان من هذه واحد فالفطر أفضل من الصوم كما تقدم (الفقه) فيه ذكر أن اصح حديث فيه عن الى المامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصدقات ظر فسطاط فى سبيل الله وهذا يدل على فضل الظل على الضحاء وأنه ليس من العبادة النضحى و ترك النظال كما أنه ليس من العبادة أن يكون الفسطاط خشنا بل إن قدر عليه من أدم فهو احسن فليس على الارض از هد من نبينا محد صلى الله عليه وسلم وكان له خباء من أدم واستظل ولم يضح وروى مسلم عن الى مسعود الانصارى جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال هذه فى سبيل اقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بها يوم القيامة مائة ناقة مخطومة

وَ الْعَمَلُ عَلَى هَـٰذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ لِأَنَّهُ لَا تُصَلَّى صَلَاةُ الْغَرْبِ دُونَ جَمْعٍ فَاذَا أَنَى جَمَّعاً وَهُوَ الْمُزْدَلَفَةُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِاقَامَة وَاحِدَة وَلَمْ يَتَطَوَّعُ فَاذَا أَتَى جَمَّعاً وَهُوَ اللَّذِي اَخْتَارَهُ بَعْضَ أَهْلِ الْعَـلْمِ وَذَهَبَ اللَيْهِ وَهُو قَوْلُ فَهَا يَنْهُمَا وَهُو الَّذِي اَخْتَارَهُ بَعْضَ أَهْلِ الْعَـلْمِ وَذَهَبَ اللَيْهُ وَهُو قَوْلُ الْعَلَى النَّهُ وَهُو قَوْلُ الْعَلْمِ بَعْمَعُ بَيْنَ المُعْرِبِ وَالْعَشَاء فَقَالَ سَفَيالُ وَإِن شَاء صَلَّى الْمَلْمِ يَحْمَعُ بَيْنَ المُغْرَب وَالْعَشَاء فَقَالَ بَعْضَ أَهْلِ اللّهُ يَعْمَعُ بَيْنَ المُغْرَب وَالْعَشَاء فَقَالَ بَعْضَ أَهْلِ الْمَلْمِ يَحْمَعُ بَيْنَ المُغْرَب وَالْعَشَاء فَقَالَ بَعْضَ أَهْلِ الْمَلْمِ يَحْمَعُ بَيْنَ المُغْرَب وَالْعَشَاء الْمُؤْرَب وَلَعْمَا أَقَامَ وَاقَامَتَيْنَ يُؤَدِّنُ لَصَلَاةَ المُغْرَب ويُقيم وَيُصَلِّى المُغْرَب ويُقيم وَيُصَلِّى المُغْرَب ويُقيم ويُصَلِّى المُعْرَب ويُقيم ويُصَلِّى المُعْرِب ويُقيم ويَصَلِّى المُعْرَب ويُقيم ويُصَلِّى الْعَشَاء وهُو قَوْلُ الشَّافِي قَالَ أَبُو عِيسَى وَرَوى إِسْرَائِيلُ هُنا اللهُ الْمُؤْمِ ويُصَلِّى الْمُؤْمِ ويَصَلِّى الْمُؤْمِ ويُصَلِّى الْمُؤْمِ ويَقُولُ الشَّافِي قَالَ أَبُو عِيسَى وَرَوى إِسْرَائِيلُ هُنا اللّهُ الْمُؤْمِ ويُصَلِّى الْمُؤْمِ ويَقُولُ الشَّافِي قَالَ أَبُو عِيسَى وَرَوى إِسْرَائِيلُ هُنا اللّه الْمُؤْمِ ويُصَلِّى الْمُؤْمِ ويُصَلِّى الْمُؤْمِ ويُصَالَى الْمُؤْمِ ويَوى إِسْرَائِيلُ هُنَا اللّهُ الْمُؤْمِ ويُصَالَى السَّافِي قَالَ الْمُؤْمِ ويَقُولُ السَّافِي قَالَ الْمُؤْمِ ويَعْمَعُ الْمُؤْمِ ويَوى إِسْرَائِيلُ هُمَا اللْمُؤْمِ ويَوى الْمُؤْمِ ويَعْمُ الْمُؤْمِ ويَوى إِسْرَائِيلُ هُمُ الْمُؤْمِ ويَوى الْمَؤْمِ ويَوى إِسْرَائِيلُ هُمُ الْمُؤْمِ ويَوى الْمَائِقُ ويَعْمُ الْمُؤْمِ ويَوى الْمَوْمُ الْمُؤْمِ ويَوى الْمَائِقُونُ ويَعْمَلُ الْمُؤْمِ ويَوى الْمَوالْمُؤْمُ ويَوْمُ الْمُؤْمِ ويَوْمُ ويَعْمُ الْمُؤْمِ ويَوْمُ ويَوْمُ ويَوْمُ الْمُؤْمِ ويَعْمُ الْمُؤْمِ ويَوْمُ ويَعْمُ الْمُؤْمِ ويَوْمُ الْمُؤْمِ ويَوْمُ ويَوْمُ ويَوْمُ ويَوْمُ الْمُؤْمِ ويَعْمُ ويَوْمُ ويَعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ

طلعت الشمس وحيند دفعنا من قدح الى الجمرة (الموفية عشرين) قال الناخر فقال هذا المنحر ومنى كلها منحر فن نحر فى غير منى لا يحبج أو فى غير مكة للعمرة لم يجز وقال أبو حنيفة والشافعى يجزيه اذا ذبح فى الحرم و كما جعل النبى صلى الله عليه وسلم للنحر زمانا جعل له مكانا فلا يتعدى فيه مكانه كما لا يتعدى فيه زمانه (الحادية والعشرون) يرمى الجمار مشل حصى الحذف كما دوى عن جابر وغيره وقد ذكره أبو عيسى (الثانية والعشرين) يرمى جمرة العقبة اذا طلعت الشمس فمن أخرها الى قبل الزوال أجزأه والافضل أن ترمى فى وقت رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم و أمر به كما رواه أبو عيسى وغيره ومن أسفل الو ادى لامن اعلاه كما فعل الذى انزلت عليه سورة البقرة فاذا ومن أسفل الو ادى لامن اعلاه كما وما بعده بعد صلاة الظهر (الثانية والعشرون) يرميها را كافقد رمى النبى صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة راكباو يرميها ماشيا فقد يرميها را كافقد رمى النبى صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة راكباو يرميها ماشيا فقد

مِنْ حَدِيثُ ٱلْرِكَيْنِ بْنِ ٱلرَّبِيعِ

• الله مرش مَا جَاء في فَضْلُ الْخُدْمَة في سَدِيلِ ٱلله . مرزش مُحَدُّ أَنْ رَافِع حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح عَنْ كَثير بْن ٱلْخُرِثُ عَن ٱلْقَاسِمِ أَبِي عَبْد ٱلرَّحْن عَنْ عَدىٌّ بن حَاسَم ٱلطَّاثِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ خَدْمَةُ عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللهُ أَوْ ظُلُّ فُسْطَاطِ أَوْ طَرُوقَةُ فَحْل في سَبِيلِ الله ﴿ قَالَ الْوَعَيْسَيْ وَقَدْ رُوىَ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالحِ هَذَا ٱلْحَدِيثُ مُرْسَلًا وَخُولْفَ زَيْدٌ فى بَعْض إسْنَاده قَالَ وَرَوَى ٱلْوَلْيُد بْنُ جَميل هٰذَا ٱلْحَديثَ عَن ٱلْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ ٱلرَّا ۚ هٰنَ عَنْ أَبِي أَمَامَةً عَنِ ٱلنَّبِّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَدَثَنَا بْذَلْكَ زَيَادُ بْنُ أَيُّوبَ. مَرْشُنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ أَخْبَرَنَا ٱلْوْلَيدُ بْنُ جَميل عَن ٱلْقَاسِمِ أَى عَبْد ٱلرَّحْن عَنْ أَى أَمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ ٱلصَّدَقَاتِ ظلُّ فُسْطَاطٍ في سَبِيلِ ٱللهِ وَمَنيَحَةُ خَادِمٍ في سَبِيلِ ٱللهِ أَوْ طَرُوقَة فَحْل في سَبِيلِ ٱللهِ ﴿ قَالَا بُوعَيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَن صَعِيد [ غريب ] وَهُوَ أَصَعْ عندى من حَديث مُعَاوية بن صَالح

مُنَادِياً فَنَادَى الْحَجُ عَرَفَةُ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِفَقَدْ أَذُرَكَ الْحَجَ أَيَاهُ مِنَى ثَلَا أَنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ فَلَا وَزَادَ يَحْيَى وَأَرْدَفَ رَجُلا فَنَادَى مِرْشِ الْبُنُ أَبِي عُمْرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَنْ عُمْنَةً عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيَّ عَنْ بُكِيْرِ بْنِ عَطَاء عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بْنِ يَعْمُرَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم تَحُونُهُ بَعْنَاهُ وَقَالَ أَبْنُ أَبِي عَمْرَ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عَنْ الله عَلْمَ مِنْ أَفِي عَلَيْهُ وَسَلَم تَحْوَهُ بَعْنَاهُ وَقَالَ أَبْنُ أَبِي عَمْرَ قَالَ سُفَيَانُ بْنُ عَلَيْهِ وَسَلَم تَحْوَهُ بَعْنَاهُ وَقَالَ أَبْنُ أَبِي عَمْرَ قَالَ سُفَيَانُ بْنُ عَلَيْهُ وَسَلَم تَعْدَ الرَّحْنِ بْنِ يَعْمُرَ عِنْدَ أَهْلِ الْعَلْم مِنْ أَضِع لِلْفَحْرِ فَقَدْ فَاتَه عَلَيْهِ وَسَلَم وَغَبْرِهِم أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَقِفُ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَحْرِ فَقَدْ فَاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَم وَغَبْرِهُم أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَقِفُ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَوعِ الْفَحْرِ فَقَدْ فَاتَه عَلَيْه وَسَلَم وَغَبْرِهم أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَقِفُ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَوعِ الْفَحْرِ فَقَدْ فَاتَه وَسَلَم وَغَبْرِهم أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَقِفُ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَوعِ الْفَحْرِ فَقَدْ فَاتَه وَسَلَم وَعَبْرِهم أَنَّه مُنْ لَمْ يَقِفُ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفُوعِ الْفَحْوِ فَقَدْ فَاتَه وَالْمَالَ فَا الله عَلْم وَسَلَم وَعَنْه وَسَلَم وَعَنْه وَسَلَم وَعَنْه وَسَلَم وَعَقْلَ فَاتَه وَالْمَا وَالْعَلْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوعِ الْفَوْعِ الْفَوْعِ الْفَالِم وَالْمَالُوعِ الْفَالَةُ فَا لَهُ وَالْمَالُوعِ الْفَالَة فَاللّه وَالْمُوعِ الْفَالِم وَالْمَالُولُومِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِ وَالْمَالُوم وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالَعُلُوم وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالُوم وَالْمُؤْمِ وَالْمُو

وأجل ما يسبحه بعضهم على أحد الأقوال فى هذا خاصة (الرابعة والعشرون) أخبرنا المبارك أخبرنا طاهر حدثنا على بن عمر حدثنا الحسن بن اسماعيل حدثنا زهير بن محمد حدثنا الهشيم بن جمبل حدثنا محمد بن مسلم عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة فالت انما جعل الحصى ليحصى به التكبير بعد حصى الجماد قال على بن عمر حدثنا الحسين بن اسماعيل حدثنا سعيد بن يحيى الأموى حدثنا أبى حدثنا يزيد بن سنان عن زيد بن أبى أنيسة عن عمر بن مرة عن ابن لأبى سعيد الحدرى لأبى سعيد قال قلنا يارسول الله هذه الجمار التي يرى بها فى كل عام فتسحب انها تنقضى فقال ماتقبل منها ولو لا ذلك لرأيتها أمثال الجبال قال ابن العربى رضى الله عنه فلما وقفت عليها و رأيت عظم مايرى منها سألت عنها فقيل لى أن السيل يحملها فى كل عام فالذى صح من مايرى منها سألت عنها فقيل لى أن السيل يحملها فى كل عام فالذى صح من

الحُمْجُ وَلا يُجْزِيُ عَنْهُ ان جَاهَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَيَجْعَلُهَا عُمْرَةً وَعَلَيْهِ وَلَا يُجْرِي وَالشَّافِعِي وَعَلَيْهِ وَهُوَ قُولُ النَّوْرِي وَالشَّافِعِي وَأَخَمَدَ وَإِسَحَق وَ قَالَ بَعُومَ وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ بَكَيْرُ بْنِ عَطَاهُ نَحُو وَاحْدَيثُ النَّهُ وَكَلِيمَ الْخَوْدَ وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ بَكِيرٌ بْنِ عَطَاهُ نَحُو حَدِيثِ النَّوْرِي قَالَ وَسَمْعَتُ الْجَارُودَ يَقُولُ سَمْعَتُ وَكِيمًا أَنَّهُ ذَكَرً هَذَا الْحَديثُ قَالَ وَسَمْعَتُ الْجَارُودَ يَقُولُ سَمْعَتُ الْبَاسِكِ . وَرَثِينَ النَّنَ الِي عَمَرَ حَدَّيْنَ الْحَادُ وَرَكِريًا بْنِ أَي وَاللَّهُ وَالَعُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَوْلَالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُوالِي الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّةُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا

ذلك أن منها مايرفع وقد تقبل ومنها والله أعلم مايدفعه السيل و يحمل تقبله الله منا برخمته (التاسعة والعشرون) هل يتظلل روت أم الحصين قالت حجبت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت بلالا وأسامة وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحرحتي رمى جمرة العقبة خرجه أبو داود وغيره وقد أنكر أبو عرعلى من استظل راكبا وقال أضح لمن أصدقت له وما بلفنا أنه كرهه الا مالك واحمد وفيها أذن لنا ابن فضيل الدمشتى عن أبي بكر المالكي عن محمد ابن عبد الله عن صخر بن سليان عن ابن الاعرابي وأخبرنا القاضي أبو الحسين اجازة عن (١) عن ابن الاعرابي قال حدثنا ابراهيم بن حميد القاضي (٢) قال رأيت احمد بن المعذل الفقيه في يوم شديد الحر وهو صاح الشهس فقلت

<sup>(</sup>١) يباض بالأصل (٢) بياض بالأصل

أَيْثُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزْدَلَفَة حِينَ خَرَجَ الَى الصَّلَاة فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ فَهَلْ لَى مَنْ حَبِي فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ فَهَلْ لَى مَنْ حَبِي فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ فَهَلْ لَى مَنْ حَبِي فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ فَهَلْ لَى مَنْ حَبِي فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَقَفَى مَعَنَا حَتَى نَلْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَة عَلَيْهُ وَلَلهُ مَا تَرَكُ يَنْ فَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَة عَلَيْهُ وَلَهُ مَا تَرَكُ يَلْهُ عَلَيْهُ وَقَدْ وَقَفَى بَعَرَفَة عَلَيْهُ وَقَفَى اللهُ وَقَلْهُ اللهُ وَقَلْهُ اللهُ وَقَلْهُ اللهُ وَقَفَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

ياأبا الفضل هذا أمر قد اختلف فيه فلو أخذت بالتوسعة فأنشأ يقول (ضحيت له كي استظل بظله اذا الظل أمسى في القيامة قالصا فواأسفا ان كان سعيك باطلا وواحسر تاان كان حجك ناقصا ) (السادسة والعشرون) جامه قوم كل يقول مااعتاده أمضيت قبل أحلق ذبحت قبل أن أرمى وقد اختلف الناس في ذلك فقال مالك ان حلق قبل أن يرمى فعليه دم وان حلق قبل أن ينحر فلا شيء عليه وقال صاحبا أبي حنيفة بمشله وقال أبو حنيفة والثورى عليه دم في الوجهين وقال الشافعي لاشيء عليه فيهما وهو الصحيح لأن النبي صلى القعليه وسلم رفع الحرج ولو لزم في ذلك شيء لينه لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فان وقع نسخا(١) كابيناه في أصول الفقه (السابعة والعشرون) وهو قوله آل البيت فطاف وهو طواف الافاضة و تقديمه في ذلك اليوم أجل لانه خروج عن العبادة وقضاء لها على رأى الاكثر لاسها وهو الحج الاكبركا بيناه في عن العبادة وقضاء لها على رأى الاكثر لاسها وهو الحج بفسادها وليس

<sup>(</sup>١) مكذا بالاصل

﴿ إِلَّهُ مَا اللهُ عَلْهُ وَيَدِعَنَ أَيُّوبَ عَنْ عَكْرِ مَةَ عَنِ أَنْ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَى رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ فَى تَقَلِ مِنْ جَمْعِ بِلَيْلِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّم فَى ثَقَلِ مِنْ جَمْعِ بِلَيْلِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَة وَأُمَّ حَبِيبَة وَأَسْمَا وَبِي بَكْر وَ الْفَصْل بْنِ عَبَّاسٍ وَمِرْثُ أَبُو كُرَيْبٍ وَأَمْ حَبِيبَة وَأَسْمَا وَبِي الْمَسْعُودِي عَنِ الْحَكَم عَنِ مِقْسَمٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنْ عَبَّاسٍ أَنْ عَبَاسٍ أَنْ عَبْاسٍ أَنْ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنِ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنِ الْمُعَلِّ عَنِ الْمُ عَلَى الْمُعْوِلِي عَنِ الْمُعْمِ عَنِ الْمُعْمِ عَنِ الْمَعْلِي عَلَى الْمُعْمِ عَنِ الْمُعْمِ عَنِ الْمُعْمِ عَلَى الْمُعْمِ عَلَى الْمُعْمِ عَلَى الْمَاءِ عَلَى عَلَى الْمُعْمِ عَلَى الْمُعْمِ عَلَى الْمُعْمِ عَلَى الْمُعْمِ عَلَى الْمُعْمِ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُعْمِ عَلَى الْمُعْمِ

فيه أثر في القرآن و لا في السنة فان أخر الطواف الى آخر ذى الحجة قال الحسن يجزيه لانه أتى به في أشهر الحج فكان كما لو أتى به يوم النحر وليس بعد أيام الرمى يوم للحج وقد بيناه في الأحكام (التاسعة والعشرون) ثم أتى زمرم فشرب من يد العباس وقال لو لا أن يقبلكم (۱) الناس لنزعت أى لااستقيت بيدى وشربت ولكنى أخاف أن يحتج الناس بى فاسقو في حتى تكون الولاية لكم مستمرة صحيحة (الثامنة والعشرون) قال في الترجمة أبو عيسى والدعاء في دعاء عرفة حديث يعول عليه الا مرسل مالك عن طلحة بن عبد الله بن كريز أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وما ذكره ابن حبيب وغيره من المغفرة فيه والفضل لأهله أحاديث لا تساوى سماعها (الموفية ثلاثين) من غريب المسائل في هذا الباب أن رجلا يوم عرفة لو صلى الظهر و حديفة لا يجزيه ومتعلقه وهو أن هذا الوقت وهو الفراغ من الظهر في الجماعة جعل وقت العصر لا على معنى أنهما صلاتان جمعتا وهو

<sup>(</sup>١) مددا بالاصل

النَّبِّي صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَمَ صَعْفَةَ أَهْلِهِ وَقَالَ لَا تَرْمُوا الْجَرْةَ حَتَّى تَطْلَعَ الشَّمْسُ ﴿ قَالَ إِوْعَيْنَتَى حَديثُ أَبْنِ عَبَّاسِ حَديثُ حَسَنْ صَعِيحُ وَالْعَمَلُ عَلَىٰ هَٰذَا الْحَدَيث عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمُ لَمْ يَرْوَا بَأْسًا أَنْ يَتَقَدَّمَ الضَّعَفَةُ مر ٱلْمُزْدَلْفَة بِلَيْل يَصِيرُونَ الَى منَّى وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعَلْم بَحَديث النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ لَا تَرْمُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْم في أَنْ يَرْمُوا بَلَيْلِ وَالْعَمَلُ عَلَى حَديثِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ ٱلْهُمْ لاَيرَ مُونَ وَهُوَقُولُ النُّورِيِّ وَالشَّافَعِي ﴿ وَمَلَابُوعَيْنَتُي حَديثُ أَبْنَ عَبَّاسَ بَعَثَنَى رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ فِي نَقْلِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رُويَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ وَرَوَى شُعْبُهُ هَٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَشَاشِ عَنْ عَطَا. عَن اَبْن عَبَّاسَ أَنَّ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ مَنْ جَمْعِبَلَيْلِ وَهَذَا حَدِيثٌ خَطَآ أَخْطَأ فيه مشَاشٌ وَزَادَ فيه عَن الْفَصْل بْن عَبَّاس وَرَوَى أَبْنُ جُرَيْجٍ وَغَـيْرُهُۥُ هذَا الْحَديثَ عَنْ عَطَاءَن أَبْ عَبَّاس وَلَمْ يَذْكُرُوا فيه عَن الْفَضْل بن

أمر ثبت بخلاف القياس فترى على فيه الصورة قلنا ثبت لمعنى الرفق بالخلق فاذا صلى الظهر وحده وأدرك الرفق بالعصر لم يمنع منه لأنها واقعة بعدالفراغ من الظهر فى الحالين فان كان ذلك شرطا فقد وجد الشرط وان كان فقا فقد أدرك الرفق

عَبَّاسَ وَمَشَاشُ بَصِرَى رَوَى عَنْهُ شَعْبَةً

• باست مَا جَا. في رَمْي يَوْمِ النَّحْرِضُعَى · حَرِثْنَا عَلَى بْنُ خَشْرَم حَدَّ ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَن أَنْ جُرَيْجِ عَنْ أَبِي الزَّبِيْرِ عَنْ جَابِ قَالَ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَّى وَأَمَّا بَعْدَ ذَلْكَ فَبَعْدَ زَوَال الشَّمْسِ ﴿ قَالَ اِوْعَلِيْنَتَى لَهَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى لَهَ ذَا ٱلْحَدِيثِ عَنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعَلْمُ أَنَّهُ لاَ يَرْمِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَال الشُّمْس مَا جَاءَ أَنَّ الْإِفَاضَةَ من جَمْع قَبْلَ طُلُوع الشَّمْس فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مِرْشِ قُتِيبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو خَالد الْأَحْرُ عَن الْأَعْسَ عَن الْحَكَم عَن مَقْسَم عن أَنْ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسَ قَالَ وَ فِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ ﴿ وَ وَ لَا بَوْعَلِيْنَيْ حَدِيثُ أَنْ عَبَّاس حَدِيثُ حَسَنَّ صحيحٌ وَ إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهليَّة يَنْتَظُرُونَ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ ثُمَّ يُفيضُونَ مِرْشِ مَعْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ حَدَّ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَهُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ قَالَ سَمَعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُون يُحَدِّثُ يَقُولُ كُنَّا وُقُوفًا بَحَمْع فَقَـالَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ انَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لاَ يُفيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَشْرِقْ تَبِيرُ وَانَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ فَأَفَّاضَ عُمَرُ قَبْـلَ

طُلُوعِ الشَّمْسِ ﴿ قَالَ إِنْ عَلِينَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٍ • باست مَاجَا. أن الجَارَ الِّي يُرْمَى بِهَا مَشْلُ حَصَا الْخَذَف مَرْثِ مُحَدُّ بِنُ بِشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا بِنُجُرَيْجِ عَنْ أَبِي الْزِيَرْعَنْ جَابِرِ قَالَ رَأْيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَرْمَى الجَــَـارَ بمثل حَصًا الْحَذَف قالَ وَفِي البَّابِ عَنْ سُلِّمَانَ بَنْ عَمَرُو بِنْ الْأَحُوصَ عَنَّ \* أُمَّهُ وَهِيَ أَمْ جُنْدُبِ الْأَزْدِيَّةُ وَٱبْنِ عَبَّاسِ وَالْفَضْـلِ بْنِ عَبَّاسِ وَعَبْد الرَّحْن بْن عُمَّانَ المَّيميِّ وَعَبْد الرَّحْن بْن مُعَاذ ﴿ يَهَ لَ آبُوعِيْنَتِي هَٰذَا حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَهُوَ الَّذِي أُخْتَارَهُ أَهْلُ الْعَلْمُ أَنْ تَكُونَ الْجَمَارُ الَّتِي يُرْمَى بهَا مثلَ حَصَا الْخُذَف ﴿ اللَّهُ مَا جَاءً فَى الرَّمَ بُعَد زَوال الشَّمْسِ . مَرْشُ أَحْمُد بْنُ عَبْدَةَ الضَّيُّ الْبَصْرِي حَدَّثَنَا زِيَادُ إِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَـكَم عَن مُقْسَم عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمَى الجَمَارَ

إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ﴿ قَ لَ اَبُوعَيْنَتَى هٰذَا حَدِيثَ حَسَنَ ﴿ وَالْتِ الشَّمْسُ ﴿ قَ لَ اَبُوعَيْنَتَى هٰذَا حَدِيثَ حَسَنَ الْمَدُ بُنُ مَنِيعٍ ﴿ وَالْمَا الْمُجَالُ مَ مَنْ الْحَدُ بُنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا بَنُ أَبِي زَاتِلَةَ أَخْبَرَنَا الْمُجَّاجُ عَنِ الْحَكَمَ عَنْ مَفْسَمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا بَنُ أَبِي زَاتِلَةَ أَخْبَرَنَا الْمُجَّاجُ عَنِ الْحَكَمَ عَنْ مَفْسَمٍ وَالْمَا الْمُجَابُ عَنِ الْحَكَمَ عَنْ مَفْسَمٍ

عَى أَبْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النِّي صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكبًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِ وَقُدَامَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأُمِّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَمْرُو بْن الْأُحْوَص ﴿ قَالَ الْوَعْلِمَنِي حَديثُ أَبْنِ عَبَّاسِ حَديثُ حَسَنُ وَالْعَمَلُ عَلَّى هٰذَا عَنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَمْشَىَ الْىَ الجَمْــَارِ وَقَدُّ رُوىَ عَن أَبْنَ عُمَرَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أَنَّهُ كَانَ يَشِي إِلَى الْجَمَارِ وَوَجَهُ هَذَا ا ۚ لَحَدِيثُ عَنَدَنَا أَنَّهُ رَكَبِ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ لَيُقْتَدِّي بِهِ فِي فَعْلِهِ وَكَالَا الْحَدِيثَيْنِ مُسْتَعْمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَرَثِنَ يُوسُفُ بِنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرُ عَنِ عَبْيِدُ اللَّهُ عَن نَافِعَ عَن أَبْنِ عَمَرَ أَنَّ النَّبِّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَأَنَ إِذَا رَمَىالْجُمَارَ مَشَى الَيْهَاذَاهِبَا وَرَاجِعًا ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَتَى هَٰذَا حَدَيْثُ حَسَنُ صحية وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعَلْمِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَرَكُب يَوْمَ النَّحْر وَيَشْي فِي الْأَيَّامِ الَّتِي بَعْدَ يَوْمَ النَّحْرِ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَتَى وَكَأْنَ مَنْ قَالَ هَٰذَا إِنَّمَا أَرَادَ اتَّبَاعَ النَّهِيُّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى فَعْلَهُ لَانَّهُ ۚ إِنْمَا رَوَى عَن الَّنبيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَكَبَ يَوْمَ النَّحْرِ حَيْثُ ذَهَبَ يَرْمَى الجُمَارَ وَلَا يَرْمَى يُومَ النَّحْرِ إِلَّا جَمْرَةَ ٱلْعَقَبَة

﴿ السَّبُ مَا جَاءً كَيْفَ تُرْمَى الْجِأَرُ · مِرْشَ يُوسُفُ بْنُ عِيسَى ﴿ وَمِنْ الْجِمْ الْجِيسَى الْجِمْ ا

حَدَّثَنَا وَكَيْعَ حَدَّثَنَا الْمُسْعُودَيْ عَنْ جَامِعِ بْنَشَدَّاد أَبِي صَخْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بن يزَيد قالَ كَأَأَتَى عَبْدُ الله جَمْرَةَ العَقبَة اسْتَبْطَنَ الْوَادي وَاسْتَقَبَّلَ الْقَبْلَةَ وَجَعَلَ يَرْمِي أَلْجَرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنَ ثُمَّ رَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتِ يُكَبّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاة ثُمَّ قَالَ وَأَلَلَهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مِنْ هُمُنَا رَمَى الَّذِي أَنْزِلَت عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَة حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكَيْمٌ عَنِ ٱلْمُسْعُودِي بَهَذَا الْاسْنَاد نَعْوَهُ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسِ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ وَ أَبْنِ عُمَرَ وَجَابر ﴿ قَالَ اِبُوعَيْنَتَى حَديثُ أَبْنِ مَسْعُود حَديثُ حَسَنْ صَحيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَٰذَا عند أهل العلم يَغْتَارُ ونَ أَنْ يرَ مَى الرَّجُلُ من بَطْن الْوَادي فَان رَمَى من بَطْن الْوَادي بَسَبْعِ حَصَيَاتٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةً وَقَدْرَخُصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ انْ لَمْ يُمكنهُ أَنْ يَرْمَى مَنْ بَطْنِ الْوَادِي رَمَى مَنْ حَيْثُ قَدَرَ عَلَيْـهِ وَانْ لَمْ يَكُنْ فَيَطْن الوَادى . وَرَشَ أَصُرُ بُنُ عَلَّى الْجُهْضَمَى وَعَلَّى بُنُ خَشْرَمَ قَالًا حَدَّثَنَا عيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْد الله بْنِ أَلِي زِيَاد عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدَّعَنْ عَائشَةَ عَنِ النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا جُعلَ رَمْيُ الجُمَارِ وَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة لَاقَامَة ذَكُرُ الله ﴿ قَالَ إِنْ عَلَيْنَتَى وَلَهَذَا حَدَيْثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ • الله ما جَالَ في كَرَاهية طَرْد النَّاس عند رَمَّ الجَارِ .

مَرْشَ أَحْدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّ ثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً عَنْ أَيْنَ بِنِ نَابِلِ عَنْ قُدَامَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ رَأْيْتُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَرْمِي الْجَارُ عَلَى نَاقَةً لَيْسَ ضَرْبٌ وَلَا طَرْدٌ وَلَا الَيْكَ اليَكَ اليَكَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ نَاقَةً لَيْسَ ضَرْبٌ وَلَا طَرْدٌ وَلَا الَيْكَ اليَكَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْمَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ حَديثُ حَسَنَ أَنْ اللهَ عَنْ عَبْدِ الله حَديثُ حَسَنَ اللهَ عَنْ عَبْدِ الله حَديثُ حَسَنَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى وَلَا الْمُحَدِيثُ عَلَى اللهُ وَهُوَ حَدِيثُ أَيْنَ اللهُ وَهُو عَدِيثُ أَيْنَ اللهُ وَهُو نَقَةٌ عَنْدًا أَهْلِ الْخَدِيثُ اللهُ وَهُو نَقَةٌ عَنْدًا أَهْلِ الْخَدِيثُ اللهُ عَلَى اللهُ وَهُو نَقَةٌ عَنْدًا أَهْلِ الْخَدِيثُ اللهُ وَهُو نَقَةٌ عَنْدًا أَهْلُ الْخَدِيثُ اللهُ عَلَى اللهُ وَهُو نَقَةٌ عَنْدًا أَهْلُ الْخَدِيثُ اللهُ عَلَى اللهُ وَهُو نَقَةٌ عَنْدًا أَهْلُ الْخَدِيثُ اللهُ وَهُو نَقَةٌ عَنْدًا أَهْلُ الْخَدِيثُ اللهُ وَهُو نَقَةٌ عَنْدًا أَهُلُ الْخَدِيثُ اللهُ وَهُو نَقَةٌ عَنْدًا أَهُلُ الْخَدِيثُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْمُؤْتِلُولُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ الللهُ الللللّهُ

﴿ يَا سَجِّكَ مَا جَا. فِي الْاشْتَرَاكِ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ . مَرْشَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ أَبِي الْزَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ النِّيِّ صَلَّى أَلَّهُ

## باب الاشتراك في الهدى

قال ابن العربى رضى الله عنه اختصر أبو عيسى مسائل الهدى ولم يعرف اخراجها فرضى ربكم عن البخارى ومسلم ماأتقنهما ترتيبا وتنقيحا وتصحيحا وجميع ماذكر أبو عيسى منها أربعة أبو اب بعد الاشتراك باب الاشعار وتقليد الغنم واذا عطب و ركوب البدن ولو أنا فى عارضة معه لاستوعبنا القول بيد أن الاستيفاء قد وقع فى مكانه واستولى عليه فى مظانه من الاحكام والحديث (فاتحة) جعل الله الهدى قو ما للناس وسكا للدين وقربانا انى الله للذنب ومطية الى المحشر وقد روى الائمة عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة ثم ركب فأتى ذا الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها فى صفحة

عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَامَ الْحُدَيْدِيةِ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةً وَالْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةً قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَبُوعَيْنَى الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةً وَعَائِشَةً وَأَبْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَبُوعَيْنَى الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ ﴿ وَالْعَمْلُ عَلَى هَلَا أَفْ الْعَلْمِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ الْعَلْمِ مِنْ النَّهِ مَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَغَيْرِهُمْ يَرَوْنَ الْجَوْرُ وَعَنْ سَبْعَةً وَالْجَرُورَ عَنْ اللّهُ وَسَلّمَ أَنْ النّقَرَةَ عَنْ سَبْعَةً وَالْجَرُورَ عَنْ سَبْعَةً وَالْجَرُورَ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةً وَالْجَرُورَ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةً وَالْجَرُورَ عَنْ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةً وَالْجَرُورَ عَنْ النّهُ وَسَلّمَ أَنْ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةً وَالْجَرُورَ وَالسّافِي عَنْ النّبِي عَبّاسٍ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةً وَالْجُرُورَ وَالسّافِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةً وَالْجُرُورَ وَالسّافِي اللّهُ وَالْمَلَ الْمُؤْورَةُ عَنْ سَبْعَةً وَالْجُرُورَ وَالسّافِي الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِلِ الْمُولُ وَالْمَالَعُونَ الْمُؤْمِ وَالْمَالِقُولُ الْمُؤْمِ وَالْمَلَوْلَ الْمُؤْمِ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِ وَالْمَلْمَ الْمُؤْمِ وَالْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ وَالْمَلْمُ الْمُؤْمِ وَالْمَالَ الْمُؤْمِ وَالْمَالَ الْمُؤْمِ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمُولُ وَالْمَالَ الْمُؤْمِ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالَمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَال

سنامها الآيمن وسالت منها الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلها استوت به على البيداء أهل بالحج وروى عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدى من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم يبعث ببدنه فيقيم خلالاعندنا وفى رواية ثم يبعث بها مع أبى ثم لم بحتنب شيئا عا يحتنب المحرم والعارضة فيه ان الاشعار والتقليد سنة وأنكره أبو حنيفة وقال انه مثلة و يروى ذلك عن ابراهيم النخعى لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما أشعر بها لئلا تنالها يد المشركين وقد كانوا يعظمونها و يحتنبونها فلما استقرا من الاسلام سقط ذلك وقد روى عن ابن عباس التخيير فيه والرخصة عن عائشة تركه فرجح أبو حنيفة الترك رسول الله حلى الله عليه وسلم وأشعر فى حجته والاسلام أعز ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشعر فى حجته والاسلام أعز ما كان ولا مشرك بحمات العرب (تركيب) فاذا ثبت أنه سنة ابراهيمية وشعيرة اسلامية فان الناس اختلفوا فى جهتها فقال مالك شعيرة من الجانب الايسر و دى عنه الايمن و به قال الشافعى واحمد واسحاق وصاحبا أبى حنيفة

عَنْ عَشَرَةً وَهُوَ قُولُ إِسْحَقَ وَأَحْتَجْ بِهِذَا الْحَدِيثُ وَحَدِيثُ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَمَّا نَعْرِفُهُ مِنْ وَجُهُ وَاحِد . وَرَشَ الْحُسَيْنُ بَنْ حُرَيْثُ وَعَيْرُ وَاحِد قَالُوا حَدِّنَا الْفَصْلُ بَنْ مُوسَى عَنْ حُسَيْنِ بَنِ وَاقد عَنْ عَلْبَاهَ بَنِ أَحْرَ عَلْمَا وَاللهَ عَنْ عَلْبَاهَ بَنِ أَخْرَ عَلْمَ اللّهِ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنّا مَعَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمٌ فَى عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبّاسٍ قَالَ كُنّا مَعَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمٌ فَى عَنْ عَكْرِمَةً وَفِي الْجَرُورِ عَشَرَةً سَفِي خَصَلَ عَلَيْهُ وَسَلّمٌ فَى الْبَقَرَة سَبْعَةً وَفِي الْجَرُورِ عَشَرَةً فَى الْبَعْرَة بَعْدَ وَفِي الْجَرُورِ عَشَرَةً فَى الْبَعْرَة بَعْنَى فَالْسَتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَة سَبْعَةً وَفِي الْجَرُورِ عَشَرَةً فَى الْبَعْرَة بَعْنَى فَالْمَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَمُو حَدِيثُ حُسَيْنِ بَنِ وَاقد فَى الْبَعْرَة عَلَيْهُ وَسَلّمٌ عَلَيْهُ وَمُو حَدِيثُ حُسَيْنٍ بَنِ وَاقد عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ عَنْ عَلَيْهُ وَمُو حَدِيثُ حُسَنْ عَرِيبٌ وَهُو حَدِيثُ حُسَيْنِ بَنِ وَاقد عَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤَلِّدَ الْعَلَمُ اللّهُ وَالْمَالِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْمُوالِقِيلُ عَلَى الللّهُ عَلَا اللّهُ

وقد روى عن ابن عمر أنه أشعرها فى الجانب الآيسر والآيمن والآول أشهر وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل من بين المعبرين من جهة رأسها فيصيب من أحدهما الجانب الآيمن ومن الآخر الآيسرو لو صح هذا لحكان نفيسا من التأويل والترجيح أن الآيمن أسسن وأسنى (تركيب) ولو صح هذا بحوز تقليده فى الطريق بعد الاحرام كما روى أبو عيسى أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بدنة من قديد قال أبو عيسى وأصحه ابن عمر من فعله ومن المسائل الفارغة التقليد قبل الاشعار أو بعده (تركيب) قال مالك لا تقلد الغنم و رواه أبو حنيفة وقال الشافعي تقلد و به قال احمد واسحق وغيرهما وهذه سنة تفرد بها الاسود عن عائشة رواها أبو عيسى ولم يوه غيره عنها ولم يظهر فيها تقليد عن الصحابة والمعنى فيه أن الشاة ان فارقها مناحها لم تلبث ان تكون فريسة فالقلادة فيها قلادة الجدوى والبعير لا يفترس الماغاف عليه من الخارب والقلائد حماية له و رأيت كثيرا مناصحاب الشاهى

إِلَيْ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنِ وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنِ الْمُنَّ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّدَ نَعْلَيْنِ وَأَشْعَرَ الْمُذَى فِي السَّقَ الْمُنْ عَبَاسٍ أَنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْمُسُورِ بْنِ الْمُنْ عَنْ الْمُنْ وَالْعَمْ وَالْمَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْ وَالْعَمْ وَالْمَا عَنْ الْمُنْ وَالْعَمْ وَالْمَا عَنْ الْمُنْ وَالْعَمْ وَالْمَا عَنْ الْمُنْ وَالْعَمْ وَالْمَالِ عَنِ الْمُنْ وَالْعَمْ وَالْمَا عَنْ اللّهِ وَالْعَمْ وَالْمَا عَنْ اللّهِ وَالْمَالِ عَنِ الْمُنْ وَالْمَا وَلَيْ الْمَالِ عَنِ الْمُنْ وَالْمَا وَلَيْ اللّهُ وَالْمَالُ عَلَى اللّهُ وَالْمَالُ عَلَى اللّهُ وَالْمَالُ عَلَى مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ مَنْ اللّهُ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهُلِ الْعِلْمَ مِنْ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَرَبُ الْمَالَ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهُلِ الْعِلْمِ مِنْ الْمُعْرَبُ الْمُعْرَبُ الْمُعْرَامُ الْمُؤْمُ الْعَلْمُ عَلَى هَا اللّهُ الْمُ الْعِلْمُ مِنْ اللّهُ عَرَامُ اللّهُ الْعَلْمُ مِنْ الْمُعْرَامُ الْمُلْعِلَامِ الْمُلْعِلَامِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

ينزع بنكتة حسنة وهو قوله ولا الهدى ولا القلائد معناه ولا الهدى ولا القلائد لأن القلائد بلا هدى ليست بشد ميرة فحقيقها أن تكون على الهدى وتقديرها ولا هدى مقلدا وهو حقيقة واعتضد مذهبنا بفعل ابن عمر وكان أعظم إلناس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرف من أخباره الطاهرة أكثر بما تعرف عائشة فذلك من تقليد الغنم عند عائشة خبرا وظنا حين اهدى غنها وابلا أن الكل قلدوا أما الآية محمولة على البدن وهي تختص بما يعظم في القلوب موفقة من البدنة دون الشاة كالاشعار وهذا المعنى أولى بالاعتبار (تركيب) واما ركوب الهدى فقال أبو حنيفة لا يركب وقال الشافعي يركب وقال مالك يركب للضرورة فان استراح نزل وقال ابن القاسم اذا ركبا لم ينزل وان استراح والاصل في ذلك الحديث الصحيح خرجه أبو عيسى والامامان فقد أباح ركوبها مطلقا من غير ذكر ضرورة ولا أمر وقد أخبرنا المبارك عن عبدالجبار أخبرنا أبو الحسين من المذهب حدثنا ابن احد بن عبدالله ن احد بن حنبل قال أخبرنا أبي حدثنا يحيى بن سعيدعن ابن جريج الحبرى عبدالله من احد بن حنبل قال أخبرنا أبي حدثنا يحيى بن سعيدعن ابن جريج الحبرى عبدالله من احد بن حنبل قال أخبرنا أبي حدثنا يحيى بن سعيدعن ابن جريج الحبرى عبدالله من احد بن حنبل قال أخبرنا أبي حدثنا يحيى بن سعيدعن ابن جريج الحبرى عبدالله بن المدرن حنبل قال أخبرنا أبي حدثنا يحيى بن سعيدعن ابن جريج الحبرى عبدالله بن المدرن حنبل قال أخبرنا أبي حدثنا يحيى بن سعيدعن ابن جريج الحبرى عبدالله بن المدرن حنبل قال أخبرنا أبي حدثنا يحيى بن سعيدعن ابن جريج الحبرى المدرن حنبل قال أخبرنا أبي حدثنا يحيى بن سعيدعن ابن جريج الحبرى المدرن حنبل قال أخبر نا أبي حدثنا يحيى بن سعيدعن ابن جريج الحبرى المدرن حنبل قال أخبر نا أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج الحبرى المدرن حنبل قال أخبر نا أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جري المدرن حدينا المياد المدرن حدينا أبي المدرن حدينا أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جري المدرن حدينا الميا المدرن حدين المدرن حدينا أبي المياد المدرن حدينا أبي المياد الميا

أَصَحَابِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ يَرُوْنَ الْإَشْعَارَ وَهُوَ قُولُ النَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِي وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ قَالَ سَمْعْتُ يُوسُفَ نَ عَيْسَى يَقُولُ سَمْعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ حِينَ رَوَى هَـذَا الْحَدِيثَ قَالَ لاَ تَنْظُرُوا الَى قَوْلِ سَمْعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ حِينَ رَوَى هَـذَا الْحَدِيثَ قَالَ لاَ تَنْظُرُوا الَى قَوْلِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللهُ اللهُ

عن ابن الزبير قال سألت جابر بن عبد الله عن ركوب الهدى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركها بالمعروف اذا ألجئت اليها حتى تجد ظهرا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركها بالمعروف اذا ألجئت اليها حتى تجدظهرا خرجه مسلم وقد قال الله سبحانه لكم فيها منافع الى أجل مسمي ثم محليا الى البيت العتيق فاذرب بالانتفاع بها بعد ما صارت شعيرة وتعلق أصحاب ألى حنيفة بالآية قالوا ان الله نص فى الانتفاع بالبدن الى أجل مسمى قبل المحل والاجل قبل المحل ضرورة فالاجل ان بجعلها بدنة والمحل أن تبلغ مكة والمنفعة التى جاء بها القرآن قبل بلوغها الآجل وهو كونها بدنة وقد بينا ذلك فى مسائل الحلاف وكلام النبى صلى الله عليه وسلم قد قطع العذر وجوزائر كوب وقال للمراجع فيه و يلك اركبا فمن راجع فى ذلك فالويل له والويل كلمة عذاب والويل كلمة حزن و لولا قول النبى صلى الله عليه وسلم والويل كلمة عذاب والويل كلمة حزن و لولا قول النبى صلى الله عليه وسلم انى عاهدت ربى أى رجل لعنته أوسببته فاجعل ذلك عليه وسلم ما أمره الكان هذا الرجل قدهلك عله بان النبى صلى الله عليه وسلم ما أمره

إِبْرَ اهِيمُ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ الْاشْعَارَ مَثْلَةٌ قَالَ فَرَأَيْتُ وَكَيْعَا غَضَبَ غَضَباً شَديدًا وَقَالَ أَقُولُ لَكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِمٌ وَتَقُولُ قَالَ ابْرَاهِيمُ مَلْأَخَةً فَ فَالَ أَبُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ قَوْلِكَ هَذَا مَأْ أَخَةً فَ اللهِ عَنْ قَوْلِكَ هَذَا

﴿ الْمَيْ الْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ النِّي صَلَّى اللهُ عَنْ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ النِّي صَلَّى اللهُ عَنْ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ النِّي صَلَّى اللهُ عَنْ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ النِّي صَلَّى اللهُ عَنْ ابْنُ عُمْرِيْتُ هَذَا حَدِيثُ عَرِيْتُ عَرِيْتُ عَرِيْتُ عَرِيْتُ عَرِيْتُ عَرِيْتُ عَرِيْتُ عَرِيْتُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الل

ر كوبها الا بعد علمه بانها بدنة ففي ايراجعه لولا الجهالة والحرمان (تركيب) فان عطب الهدى فقد روى أبو عيسى حديث ناجية بنت كعب صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له انحرها واغمس نعليها فى دمها وخل بينها و بين الناس يأ كلونها وكذلك روى أبو عيسى أيضا عن ابن عباس فى حديث ذؤيب ابن قبيصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل معه بيدنة وقال له مثل ذلك وزاد و لا تأكل منها أنت و لا أحد من أهل رفقتك شيئا قال ابن العربى رضى الله عنه كانت هدايا النبى صلى الله عليه وسلم تطوعا و لا خلاف فى أن هدى النطوع اذا بلغ بحله كانت (١) هدايا النبى صلى الله عليه وسلم أكل منه صاحبه وتصدق بباقيه وقد نحر النبى صلى الله عليه وسلم بدنة وأمر من أكل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها ليكون أكل جزأ من كل واحدة منها فان عطبت قبل محله فلا يأكل منه صاحبه و لا وكيله و زاد فى حديث ذؤيب و لا أحد من أهل رفقته وذلك

<sup>(</sup>١) مكذا بالاصل

لَاَنْعِرْ أَنُهُ مِنْ حَدِيثِ النَّورِيُ اللَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بِنِ الْمَيَانِ وَرُوى عَنْ فَافِعِ أَنْ الْبَ عُمَرَ الشَّرَى مِنْ قُدَيد ﴿ قَلْ الْبُوعِيْنَتَى وَهَٰذَا أَصَحُ فَافَعِ أَنْ الْبَ عُمَرَ الشَّرَى مِنْ قُدَيد ﴿ قَلْدِي الْمُقْيِمِ . عَرَضْ قَتْيَبَةُ حَدَّثَنَا الْمُدَى الْمُقْيِمِ . عَرَضْ قَتْيَبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَلْ عَنْ عَالَشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِد اللَّيْثُ عَنْ عَالَشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِد هَمْ مَا اللَّيْثُ عَنْ عَالَشَةً أَنَّهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِد هَمْ مَا اللَّيْثُ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَالَشَةً أَنَّهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِد هَمْ مَا اللَّيْ عَنْ عَالَشَةً أَنَّهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِد هَمْ وَلَمْ يَرْدُكُ شَيْئًا مِنَ الثَيابِ هَذَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ مُمَّ لَمْ يُحْرِمْ وَلَمْ يَرُكُ شَيْئًا مِنَ الثَيابِ هَا فَالْهُ عَلَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَعِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَدْ بَعْضِ هَا كَالِهُ عَلَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَعِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَدْ بَعْضِ

نفى النهمة وقطما الذريعة وهكذا قال فقهاء الأمصار الأو زاعى والشافعى وأبو حنيفة واحمد واسحق انه يجزى عنه ويخلى ببن الناس وبينه (تركيب) قال أبو عيسى فان أكل منه فقد اختلف العلماء فيه هل يغرم بمقدار ماأكل أو يتصدق به لأنه القدر الذى اختلف فيه أبو الحسين المبارك ابن عبد الجبار أخبرنا القاضى أبو الطيب الطبرى أخبرنا الدار قطنى أخبرنا ابو هريرة محمد بن حمزة أخبرنا احمد بن عبد الرحمن أبو زيد أخبرنا محمد بن مصعب حدثنا الأو زاعى عن عبد الله بن عامر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسم قال من أهدى تطوعا ثم عطبت نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسم قال من أهدى تطوعا ثم عطبت فان شاء أبدل وان شاء أكل وان كان نذرا فليبدل وحديث ناجية وذؤيب أصح (تركيب) فأما الاشتراك في الحدي فتابت من طرق كثيرة وأباه مالك فلما غلبت أصحابه الأحاديث قالوا هذا في التطوع والانصاف في المسألة أب الاشتراك لم يرد في الحديث الا في هدى التطوع حكمل الواجب عنيه تعد في القياس وان كان فيه شبه الالحاق ولكن رأى

أَهْلِ الْعَلْمِ قَالُوا إِنَا قَلَّدَ الرَّجُلُ الْهَدْى وَهُوَ يُرِيدُ الْحَبِّ لَمْ يَعُرُمُ عَلَيْهِ شَيْء مِنَ النَّيَابِ وَالطِّيبِ حَتَّى يُحْرِمَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ إِنَا قَلَّدَ الرَّجُلُ هَدْيَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْحُرْم

﴿ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كُنْتُ أَفْتُلُ قَلَائِدَ هَدِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كُنْتُ أَفْتُلُ قَلَائِدَ هَدِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مالك أن ذلك رخصة فوقف على موضعها والتطوع ليس فى معنى الواجب فلم يلحق به بيد أنه بقى ههنا أمران (أحدهما) أن الترمذى روى أخبرنا اسحق عن منصور أخبرنا هشام بن عمار أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأو زاعى عن يحيى ابن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال ذبح رسول القصلي الله عليه وسلم عن اعتمر من نسائه فى حجة الو داع بقرة بينهن قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال أن الوليد بن مسلم لم يسمعه من الأو زاعى اذ لم يقل حدثنا وانما أخذه عن يوسف بن السفر وهو ذاهب الحديث وضعف محمد هذا الحديث (الثاني) أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر عن أز واجه فى عمر تهن ولم يصح خكر التفصيل أما أنه ورد مطلقا أنه نحر عن أز واجه وأشرك بينهن ولم يصح ذكر أن ذلك كان على هدى العمرة والكن الحديث مطلق و لم يذكر غيره فدل على ان ذلك كان عنها بالدليل لا بنص الذكر وقد ذكر أبو عيسى حديث على ان ذلك كان عنها بالدليل لا بنص الذكر وقد ذكر أبو عيسى حديث على ان

<sup>(</sup>١) مكذا بالاصل

كُلِّهَا غَنَّا ثُمَّ لاَ يُحْرِم ﴿ قَالَ بَوْعَيْنَتَى ۚ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَعِيمَ وَالْعَسَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَضَحَابِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ يَرَوْنَ تَقْلِيدَ الْغَنَمَ

﴿ بَ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِهِ وَيَخَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ مَا كُلُونَهُ وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ هَ الْحَرْ وَهُ وَهُو قُولُ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ فَالْحَرْ فَالْمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَم عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَم عَنْ الْبَدُونِ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَم قَالَ الْحَرْ هَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم قَالَ اللهُ عَنْ نَا اللهُ عَنْ فَاللهُ عَلَيْهَ وَسَلَم قَالَ اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَم عَلَيْهَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه اللّهُ وَاللّه اللهُ وَاللّه اللهُ وَاللّه اللهُ وَاللّه عَلْهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه واللّه و

النبي صلى الله عليه وسلم أشرك في الاضحية في سفر بين أصحابه البقرة سبعة وقيل عشرة وهو حسن غريب وقد استوفيناها في مسائل الحلاف (تركيب) الهدى أصله واحد في الواجب والتطوع وجامت السنة في التطوع بالزيادة على الواحدوقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بدنة ساقها معه زع بعضهم أنه قصد بها سنى عمره وهي ثلاث وسنوز سنة والله أعلم وما أظنه كذاك والله أعلم

الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَقَالُوا إِنْ أَكُلَ مَنْهُ شَيْئًا غَرِمَ بَقْدِرٍ مَأَ آكُلُ مُنَّه وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ اذَا أَ كَلَ مَنْ هَدَى التَّطَوُّع شَيْتًا فَقَدْ ضَمَنَ الَّذِي أَكَلَ \* بِالْسَبِ مَاجَاءَ فَى رُكُوبِ الْبَدَنَةُ . وَرَثِنَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوعُوالَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ أَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَّةً فَقَالَ لَهُ أَرْكُبُهَا فَقَالَ يَارَسُولَ ٱللهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ ٱرْكُبُهَا وَيُحَكَ أَوْ وَيْلَكَ قَالَ وَقَى الْبَابِ عَنْ عَلَى وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِر عَلَى الْمُعَلِّمَةُ عَدِيثُ أَنْسَ حَدِيثُ حَسَنَ صَعِيحٌ وَقَدْ رَخُصَ قُومٌ مَن أَهْلِ الْعَلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرُهُمْ فَى رُكُوبِ الْبَدِّنَة إِذَا ٱحْتَاجَ إِلَى ظَهْرِهَا وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَاسْحَقَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَآمُرُكُبُ مَالَمْ يَضْطَرُّ الَيْهَا • با عب مَاجَاء بأَى جَانب الرَّأْس يَدْدَأُ فِي الْخَلْق ، ورَثْنَ أَبُوعَمَّار

باب الحلاق والتقصير وباي الشقين يبدأ وحلق النساء

قال ابن العربى رحمه الله دعى النبى صلى الله عليه وسلم وكررالدعاء ودعا في آخر الحال للقصرين مرة واحدة وحلق أسه في حجة فدل ذلك على أن الحلق أفضل وقد قصر عنه معاوية بمشقص يعنى في عمرة فدل على جواز التقصير واختلف الناس في الحاق هل هو منسك من مناسك الحج واباحة التقصير واختلف الناس في الحاق هل هو منسك من مناسك الحج واباحة (١٠ - ترمذي - ٤)

الْحُسَيْنُ بْنُ خُرَيْثِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ أَبْنِ سِيرِيْنَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ لَكَ رَمَى النَّبِي صَلَّى أَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُرْةَ فَعَرَ نُسُكَةً ثُمَّ نَاوَلَهَ الْخُرْقَةُ فَاعْطَاهُ أَباً طَلْحَةَ ثُمَّ نَاوَلَهُ اللَّهُ شَقَّةً فَعَرَ نُسُكَةً ثُمَّ نَاوَلَهُ اللَّهُ سَقَّةً الْأَيْسِ فَلْقَةً فَاعْطَاهُ أَبا طَلْحَةَ ثُمَّ نَاوَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ هَشَامِ نَعُوهُ ﴿ قَالَ النَّاسِ مَ عَرَشِنَ أَبْنُ أَبِي عُمْرَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ هِشَامِ نَعُوهُ ﴿ قَالَ الْوَعَيْنِيِي هَلَا النَّاسِ مَ عَرَشِنَ أَبْنُ أَبِي عُمْرَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّيْنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَلِي عُمْرَ قَالَ خَلَقَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَقَ طَا فَقَةً عَنْ اللَّهُ عَنْ الْفِي عَنْ أَبِي عُمْرَ قَالَ خَلَقَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَقَ طَا فَقَةً وَاللَّهُ عَنْ أَالُهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلِنَ عُمْرَ قَالَ خَلَقَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلِهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلِهُ عَنْ أَلِهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلِهُ عَنْ أَلِهُ عَنْ أَلِهُ عَلَى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَحَلَقَ طَاقِقَةً اللَّهُ عَنْ أَلُولُهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَعَلَا عَلَقَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ أَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَنْ أَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ أَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الْمُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الْمُلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَاهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ

محظور فقال الشافعي وغيره هو اباحة محظور واختار مالك أنه نسك وهو الصحيح لآن الله تعالى امتن به فقال لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤسكم و مقصرين ودعا لهم الهي صلى الله عليه وسلم وهسندا يدل على أنه قربة لا اباحة وأيضا فانه فاضل بين المحلقين والمقصرين و لا تفاضل في الاباحة وانما التفاضل في الثواب أخبرنا المبارك ابن عبد الجبار أخبرنا طاهر بن عبد الله أخبرنا على بن محمد أخبرنا أبو محمد ابن صاعد حدثنا ابراهيم بن يوسف الصير في حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي عظاء يعني يعقوب عن صعبة بنت شبة عن أم عثمان يعني بنت أبي سفيان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير حدثنا عمر بن مخلد حدثنا محمد بن اسحق البنعاني حدثنا على النساء التقصير حدثنا هريم عن ليث عن ابن عمر في الإصلع يمر الموسى على رأسه من شعرها مثل السبابة و روى عن ابن عمر في الإصلع يمر الموسى على رأسه

مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ قَالَ أَنْ عُرَ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهُ وَسَلَّمَ قَالَ رَحَمَ اللهُ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ قَالَ رَحْمَ اللهُ الْعَلَمَةِ الْبَابِ عَنِ أَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهَ عَنِ الْبَابِ عَنِ الْمَاسُوابِنَ أُمِّ الْحُصَيْنِ وَمَارِبَ وَأَبِي سَعِيد وَأَبِي مَرْيَمَ وَحُبْشِي بْن جُنَادَة وَأَبِي هُرَيرٌ قَ فَ الْبَابِ عَنِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَالهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

﴿ اللَّهِ مَا جَاءَ فَي كَرَاهِيةَ الْخَلْقِ للنَّسَاءِ مَرَثُنَا مُمَّدُ بُنُ مُوسَى الْخُرَشِي الْبَصْرِي حَدَّمَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِينَ حَدَّمَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ مُوسَى الْخُرَشِي الْبَصْلَ اللهُ عَلْمُ وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَلاس بْنَ عَمْر وَعَنْ عَلَيْ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ خَلَق الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا مِرْسُ مُحَدِّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّيْنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ هَمَامَ عَنْ أَنْ تَعْلَى اللهُ عَلَيْ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْ هَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَنْ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْكَ عَدِيثُ عَلَيْ فَي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُومُ وَلَمْ الْمُؤْولُولُ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكَى عَدِيثُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكَى عَدِيثُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكَى عَلَيْكَى عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُمْ الْمَرْدُ بُنِ سَلَيْهَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَلَيْكُو مُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الْمُعْلِق الْمُعْلِقُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الْمُعَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو

وقال الشافعي لايلزمه وان قال ان الحلاق نسك قال أبو حنيفة انه واجب لأنه فرض تعلق بالشعر فاذا أز العاد الى الأصل كما يمسح فى الوضوء وهذا بخلافه فان الفرض هناك تعلق بالشعر بالرأس وكله من شعر وجلد رأس وفى مسألة الحلاف تعلق بالشعر ولا شعر فافترقا

أَنَّ النِّيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَعْلَقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَهُلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ عَلَى الْمَرْأَة حَلْقًا وَيَرَوْنَ أَنَّ عَلَيْهَا التَّقْصيرَ المستحث مَا جَا. فيمَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ أَوْ نَحَرَ قَبْ لَ أَنْ رَمْيَ حَرِّثُ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْنِ الْمَخْزُومِي وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَاحَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَنْ عَيِيْنَةَ عَنِ الْزَهْرِيِّ عَنْ عَيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدَالله بْنَ عَمْرُو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ وَسَأَلَهُ آخَرُ فَقَالَ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمَى قَالَ ارْم وَلَا حَرَجَ قَالَ وَفَى الْبَابِ عَنْ عَلَى وَجَابِرِ وَأَبْنِ عَبَّاسِ وَأَبْنِ عُمَرَ وَأَسَامَةَ بْنِ شُرَّيْكِ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَى حَدِيثُ عَبْدَ اللَّهُ بْنِ عَمْرُ و حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَىٰ هَنَا عَنْدَ أَكْثَرَ أَهُلِ الْعَلْمُ وَهُوَ قَوْلُ أَحْدَ وَ إِسْحَقَ وَفَالَ بَعْضُ أَهْلِ العلم إِذَا قَدَّمَ نُسُكًّا قَبْلَ نُسُكَ فَعَلْيه دُمْ

• المِحْثِ مَا جَالَ فِي الطِّيبِ عَنْدَ الْاحْلَالُ قَبْلُ الزِّيَارَةِ • مَرْثُنَا

#### باب الطيب عند الاحلال

القاسم عن عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم و لحله قبل أن يطوف بالبيت قال ابن العربي حديث صحيح وصح عن ابن عمر أن المحرم اذا

أُحَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ أُخْبَرَنَا مَنْصُورٌ يَعْنِي أَبْنَ زَادَانَعَنْ عَبْدَالرَّحْنَ أَبْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاتَشَةَ قَالَتْ طَيِّبْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَتْ طَيِّبْتُ بِطِيبِ فِيهِ مِسْكُ وَفِي قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبِ فِيهِ مِسْكُ وَفِي قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبِ فِيهِ مِسْكُ وَفِي قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبِ فِيهِ مِسْكُ وَفِي الْبَالِينِ بَطِيبِ فِيهِ مِسْكُ وَفِي الْبَالِي عَنِ بْنِ عَبِّل ﴿ قَالَ الْعُلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعُلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعُلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعُلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعُلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمْلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعُلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّيْ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْلُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ الْعُلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِ اللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ وَالْمُ الْعَلْمُ وَاللّهُ وَالْمُ الْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُ الْعُلْمُ وَالْمُ الْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُوالِمُ الْعُلْمُ والْعُلْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُ الْمُوالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِ الْمُعْمِلُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَا وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِم

رمى جمرة العقبة حل له كل شيء الاالنساء والطيب حدثنا القاضي أبو الحسن على بن الحسن أخبرنا الحوفي أخبرنا النيسابوري أخبرنا النسائي أخبرنا اسحق ابن ابراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي الزهري عن سالم عن أبيه قال اذا رمى وحلق فقــد حل له كل شيء الا النساء والطيب قال سالم فكانت عائشة تقول حل له كل شي. الا النساء أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني لاحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وأخبرنا أبو الحسن الآزدي أخبرنا طاهر الطبري أخبرنا الدار قطني أخبرنا على بن احمد بنالهشيم البزار أخبرنا على بن حرب أخبرنا أبو معاوية عن حجاج بن اراطة عنأبى بكر ابن عبد الله ابن ألى الجهم عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رمى وحلق وذبح فقد حل له كل شيء الاالنساء وقد رواه أبو خالد الآحمر وعبد الرحيم عن حجاج عن أبي بكر بن عمر بن حزم والحجاج مضطرب قال أبرب العربي هذه مسألة مشكلة قديما اختلف السلف فيها على أربعة أقوال (الأول) أن من رمي الجمرة حل له كل شيء الا النساء والطيب ( الثاني )زاد مالك والصيد لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرموهذا بعدحرام (الثالث) قال عطاء الا النساء والصيد لان الطيب حل بفعل الني صلى الله عليه وسلم و بقى

وَغَيْرِهِمْ يَرُونَ أَنَّ الْمُحْرِمَ اذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ وَذَبَحَ وَحَلَقَ أُوقَصَّرَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْء حَرُمَ عَلَيْهِ إِلاَّ النِّسَاءَ رَهُو قُولُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَاسْحَقَ وَقَدْ رُوىَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ أَنَّهُ قَالَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْء وَأَحْمَدَ وَاسْحَقَ وَقَدْ رُوىَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ أَنَّهُ قَالَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْء وَالطِّيبَ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمَ الْى هٰذَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيَّ اللَّالَسَاءَ وَالطِّيبَ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمَ الْى هٰذَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ وَهُو قَوْلُ أَهْلِ الْكَلُوفَة

﴿ الْمَثْنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدَ عَنِ أَبْنِ جُرَّ بِجِ عَنْ عَطَاءَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنَ أَبْنَ عَبَّاسٍ عَلَى أَنْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَمْعٍ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَمْعٍ اللَّهَ مَنْ فَلَمْ يَزُلُ يُلَيِّ حَتَى رَمَى أَجُمْرَةً وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِي وَأَبْنِ مَسْعُود وَأَبْنِ مَسْعُود وَأَبْنِ عَبَّسٍ ﴿ وَأَبْنِ مَسْعُود وَأَبْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَأَلْوَمُهُ مَنْ حَدِيثَ حَدِيثَ حَدِيثَ حَدَيثَ حَدَيثَ حَدَيثَ حَدَيثَ حَدَيثَ حَدَيثَ حَدَيثَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى عَبَيْ وَالْعَمَلُ عَلَى عَبَّاسٍ اللّهِ وَالْعَمَلُ عَلَى عَلَيْهُ وَالْعَمَلُ عَلَى عَلَيْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى عَلَيْ وَالْعَمَلُ عَلَى عَلَيْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى عَلَيْ وَالْعَمَلُ عَلَى عَلَيْهُ وَالْعَمَلُ عَلَى عَلَيْ وَالْعَمَلُ عَلَى عَلَيْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى عَلَيْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى عَلَيْهُ وَالْعَمَلُ عَلَى عَلَيْهُ وَالْعَمَلُ عَلَى عَلَيْهُ وَالْعَمَلُ عَلَى عَلَيْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى عَلَيْهُ وَالْمَالِ عَدِيثَ خَلَيْهُ وَالْعَمَلُ عَلَى عَلَيْهُ وَالْعَمَلُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَالْمَالُ عَلَى عَلَى عَلَى الْعَمَلُ عَلَى عَلَيْهُ وَالْعَمَلُ عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَالُ عَلَى عَ

النساء والصيد على تحريمه (الرابع) النساء خاصة وهو فول الشافعي وهو حديث عائشة وهو الصحيح و به قال ابن عباس وطاوس وعلقمة باب متى تقطع التلبية

ذكر أبو عيسى الحديث الصحيح عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال أردننى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع الى منى فلم يزل يلبيني حتى رمى الجمرة قال ابن العربى قال الشافعي وأحمد واسحق والبغداديون من أصحاب مالك و روى عن مالك يقطع اذا راح الى الصلاة يوم عرفة وفى كتاب محمد

هَذَا عَنْدَ أَهُلِ الْعُلِّمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُم أَنَّ الْحَاجِ لَا يَقْطَعُ النَّلْبَيَةَ حَتَّى يَرْمَى الْجَرْةَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيُّو أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْمَرَة مِرْشِ هَنَّادٌ حَدَّثَنَا فَي الْمُعْمِرَة مِرْشِ هَنَّادٌ حَدَّثَنَا فَي الْمُعْمِرة مِرْشِ هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَل عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل معالِمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ هُ مُنْ عَن أَبْن أَبِي لَيْلَي عَنْ عَطَاء عَن أَبْن عَبَّ اس يَوْ فَعُ الْحَديثَ أَنَّهُ كَانَ يُمسكُ عَن التَّلْبَية في الْعُمْرَة إَذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْد أَلَّهُ أَبْن عَمْرُو ﴿ قَالَا بُوعَيْنَتَى حَدِيثُ أَبْنِ عَبَّ اسْ حَسَنْ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعَلْمِ قَالُوا لَا يَقْطَعُ الْمُعْتَمُرُ التَّلَّبِيَّةَ حَتَّى يَسْتَلَمَ الْحَجَر وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا انَّهُمَى إِلَى بَيُوت مَكَّةً قَطَع التَّلْبَيَّةَ وَالْعَمَلُ عَلَى حَديث النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَالشَّافِعِي وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بِنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّيْرِ عَن أَبْن

قال اذا وقف وهذه كاما آراء وأصحها حديث الفضل المذكور ويقطع التلبية فى العمرة اذا استلم الحجركاروى أبو عيسى وهو أشبه بمن قال اذارأى بيوت مكة باب ما جاء فى طواف الزيارة بالليل

ذكر أبو عيسى حديث الزبير عن عائشة وابن عباس انالنبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة الى الليل و روى عبد الرزاق أخبرنا عبد الله وهو

عَبَّاسِ وَعَاتَشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ هِ تَهَالَ اِوْعَيْنَتَى هٰذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ في أَنْ يُوَخِّرَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ الى اللَّيْلِ وَاسْتَحَبَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَزُورَ يُومَ النَّحْرِ وَوَسَّعْ بَعْضُهُمْ أَنْ يُؤخَرَ وَلَوْ الى آخِرِ أَيَّامٍ مِنِّى

﴿ مِ الصَّحْثُ مَا جَاءَ فِي نُزُولِ الْأَبْطَحِ . مَرْثُنَ إِشْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ الْأَبْطَحِ . مَرْثُنَ إِشْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْنَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ابن عرعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى و روى حاتم بن اسماعيل أخبرنا جعفر بن محمد ابن على بن حسين عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث وقال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البيت فصلى الظهر بمكة فأتى على بنى عبد المطلب يسقون بزمزم فهذه ثلاث روايات مختلفة صحيحة و روى عن الترمذى أنه قال سألت محمدا هل سمع من ابن عباس وعائشة فقال ما سمعه من ابن عباس فصحيح وأما من عائشة ففيه نظر وقد قال مالك بلغنى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون مراهقين فينفذون بحجهم والا يطوفون و لا يسعون ثم يقدمون منى فلا يفيضون منها الا آخر أيام التشريق فيأتون باب المسجد و يدخلون و يطوفون بالبيت و يسعون ثم بنصر فون وقد فيأتون باب المسجد و يدخلون و يطوفون بالبيت و يسعون ثم بنصر فون وقد بعض ما يريد الرجل من أهله فقالوا انها حائض يا رسول الله فقال وانها بعض ما يريد الرجل من أهله فقالوا انها حائض يا رسول الله فقال وانها

• المُحْثِ مَن نَزل الأَبطَح . مرض مُحَدُّد بنُ عَبد الأَعلَى حَدَّثَنَا في المُحَدِّد بنُ عَبد الأَعلَى حَدَّثَنَا

لحابستنا فقالوا يارسول الله انها زارت يوم النحرقال فلتنفر معكم و أما أنا فجئت مراهقا من ذات عرق الى الموقف ليلة عرفة نصف الليل فاصبحت بها و وقفت من الزوال يوم الجمعة سنة سبع وثمانين وأربعائة ثم دفعت بعد غروب الشمس الى المزدلفة فبت بها ثم أصبحت فوقف بها الامير حتى طلعت الشمس على قدح فلما عممت الجبال دفعنا فرمينا الجمرة وحلقت وذبحت للفدية كانت على ثم دخلت مكة و طفت و سعيت وصليت بها الظهر فياربنا تقبل منه الله أنت السميع العلم

يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّنَا حَبِيبُ الْمُعَلِّمُ عَنْ هَسَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَيه عَنْ عَالَشَةَ قَالَت إِنَّمَا نَزَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ الْأَبْطَحَ لَأَنَّهُ كَانَ عَالَشَةَ قَالَت إِنَّمَ الْأَبْطَحَ لَأَنَّهُ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ الْأَبْطَحَ لَأَنَّهُ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ الْأَبْطَحَ لَأَنَّهُ كَانَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ هَسَام بْن عُرُوةَ نَعُوهُ اللهُ عَنْ هَسَام بْن عُرُوةَ نَعُوهُ اللهُ اللهُ عَنْ هَسَام بْن عُرُوةَ نَعُوهُ اللهُ اللهُ عَنْ هَسَام بْن عُرُوةَ نَعُوهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَنْ هَسَام بْن عُرُوةَ نَعُوهُ اللّهُ اللهُ عَنْ هَسَام بْن عُرُوةَ نَعُوهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَنْ هَسَام بْن عُرُوةَ نَعُوهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

إلى المحمَّة أَن مَا جَاء في حَبِّج الصَّبِي . وَرَثِنَ الْمُعَنَّدُ بُنُ طَرِيف الْمُحُوفَ عَدْ أَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ مُحَدِّد بْنِ سُوْقَة عَنْ مُحَدِّد بْنِ الْمُنكدر عَنْ جَابِر بْنِ عَبْد الله قَالَ رَفْعَت امْرَأَة صَبِيّاً لَفَ إلى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْ الله عَد الله قَالَ رَفْعَت امْرَأَة صَبِيّاً لَفَ إلى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْهِ الله عَد الله قَالَ رَفْعَت امْرَأَة صَبِيّاً لَفَ إلى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَد الله عَد

#### باب حج الصبي

ان الله بحكمته البالغة وارادته النافذة ألزم الخاق الابتلاء و جعله علامة على السعادة والشقاء خفف عنهم الأصربأن اخر عنهم الأمر رالنهى حتى تنبعث لهم القوة و تكمل له أشرط المعرفة وفى أثناء ذلك وهبه من فضله أن جعله من مستحقى الثواب وأهله و لم يدرك ذلك بعقله فرفعت له امرأة صبيا لهما فقالت الهذا حبح قال لها نم ولك أجر وحبح السائب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أعوام تسعة و حبح ابن عباس دون الحلم وهو تعمالى يكتب النوع الأول والثانى والثالث فى جملة الحاج و يثيبهم عليه و يشرفهم فعلا من الله و نعمة و الله عليم حكيم قال ابن العربى فاذا حبح بائصبى ان استطاع أن من الله و يطوف و يرمى و يسعى و يقوم بمناسك الحبح فعلا علمها و ان لم يك يلى و يطوف و يرمى و يسعى و يقوم بمناسك الحبح فعلا علمها و ان لم يك يك ذلك الحج رمى عنه و طيف به و لم يثبت حديث أنه يلبى عن النساء فيتكلم عليه في ذلك الحج رمى عنه و طيف به و لم يثبت حديث أنه يلبى عن النساء فيتكلم عليه

عَلْيه وَسَلَّمَ فَقَالَتَ يَارَسُولَ ٱلله أَلْهَذَا حَبَّم قَالَ نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ قَالَ وَفَى الْبَابِ عَن أَن عَبَّاس حَديثُ جَارِ حَديثُ غَريبٌ مَرْثُ قَتْلِيةٌ حَدَّنَا حَاتُمُ بُنُ إِنْهُمِيلَ عَنْ مُحَمَّدٌ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَجَّ بِي أَبِي مَعَ رَسُولَ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ في حَجَّةِ ٱلْوَدَاعِ وَأَنَا ٱبْنُ سَبْعِ سنينَ ﴿ قَالَ المُعَيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيثُ مِرْشِ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا قَرَعَة بْنُ سُو يد البَّاهِ لَي عَنْ مُحَدَّ بْنِ الْمُنْكَدر عَنْ جَابِر بْنِ عَبْد الله عَن الَّنِّي صَالَى الله عَلْيـه وَسَــلَّم نَحُوهُ يَعْنَى حَدَيْثَ مُحَمَّد بْن طَريف ﴿ قَ ٓ اَهِ عَلَيْنَيْ وَقَدْ رُوىَ عَنْ مُحَدِّد بْنِ الْمُنْكِدِر عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلْيه وَسَّلَم مُرْسَلًا وَقُد أَجَمَع أَهُل الْعَلَم أَن الصِّي آذَا خَبَّ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَعَلَيْهِ الْحَبِّمِ اذَا أَدْرَكَ لَا يُحْزى، عَنْهُ تلكَ الْحَبَّةُ عَنْ حَبَّة الْأَسلام وَ كُذَلِكُ ٱلمُّمُلُوكُ اذَا حَبِّم فِي رَقِّه ثُمُّ أَعَتَقَ فَعَلَيهِ ٱلحَبْمِ آذَا وَجَد سَبِيلًا وَلَا يُجزى عَنْهُ مَا جَبَّ فِي حَالَ رِقِّهِ وَهُوَ قَوْ لُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وأحمد وإسحق

\* السبت مرش مُحَدُّ بنُ إسمعيلَ الْوَاسطِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ نَمَيْدِ

عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارِ عَنْ أَبِي الزَّيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا اذَا حَجَجْنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نُلِي عَنِ النِّسَاءِ وَنَرْمِي عَنِ الصَّبْيَانِ النَّبِي صَلَّى اللهِ عَنْ الصَّبْيَانِ هَ قَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الل

﴿ السَّبْ مَا جَاءَ فِي الْحَبِّ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَتِ مَرْثُنَا أَنْ مُرَيْعٍ أَخْبَرَ فِي أَنْ شِهَابٍ أَحْدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّ ثَنَا أَنْ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ فِي أَنْ شِهَابٍ

# باب الحج عن الشيخ الكبير والميت

وذكر أبو عيسى حديث الخنعمية وهو صحيح فى الحج عن الشيخ الكبير وهو باب كبير وأصل عظيم واختلف فيه الاحاديث فالذى تحصل منها خمسة (الاول) حديث ابن عباس عن انفضل أخيه انامرأة من خنعم قالت يارسول الله ان أبى أدركته فريضه الله فى الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوى على ظهر البعير قال حجى عنه الثانى وحديث ابن عباس عن حصين بن عوف أن رجلا قال يارسول الله أبى شيخ كبير وعليه حجة الاسلام ولا يستطيع أن يركب الا معروضا في الرى قال حج عن أبيك (الثالث) حديث بريدة جامت المرأة الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت ان أمى ماتت ولم تحج افا حج عنها قال نعم حجى عنها (الرابع) حديث أبى رزين العقيلي انه أتى النبى صلى الله عليه وسلم حجى عنها وسلم

قَالَ حَدَّنَى سُلْيَانُ بُنُ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسِ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسِ أَنْ أَمْرَأَةً مِنْ خَثْعَمِ قَالَتْ يَارَسُولَ الله انْ أَبِي أَدْرَكَتُهُ فَرِيضَةُ الله فِي الْفَرْ الْبَعِيرِ قَالَ حُجَى الْمَحَةِ وَهُوَ شَيْخَ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوْى عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ قَالَ حُجَى عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ قَالَ حُجَى عَنْ عَلَى طَهْرِ الْبَعِيرِ قَالَ حُجَى عَنْ عَلَى طَهْرِ الْبَعِيرِ قَالَ حُجَى عَلَى طَهْرِ الْبَعِيرِ قَالَ حُجَى عَلَى طَهْرِ الْبَعِيرِ قَالَ حُجَى عَنْ عَلَى طَهْرِ الْبَعِيرِ قَالَ حُجَى عَنْ عَلَى طَهْرِ الْبَعِيرِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلَى وَرُونَى عَنْ ابْنِ عَلَى طَهِرِ اللهِ عَنْ حُصَانِ الْفَضْلِ الْعَقْلِ وَسُودَةً بِنْتَ زَمْعَةً وَ أَنْ عَبَّاسٍ عَنْ حُصَانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ حُصَانِ الْفَضْلِ بْنَ عَبَاسٍ عَنْ حُصَانِ فَالْ وَقِي الْبَابِ عَنْ مُن صَعِيحَ وَرُوى عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ عَنْ حُصَانِ فَالْ وَقِي الْبَاعِيرِ قَالَ وَقَى الْبَاعِيرِ قَالَ وَقِي الْبَاقِ فَلْهُ وَالْمَ وَلَوْ وَى الْبَاعِينَ وَوْلَ وَلَا وَقِي الْبَاعِينَ وَالْمَ قَلْ وَقَى الْهُ عَلَى عَلَى الْمَالِي عَبْلِي وَالْمَ عَنْ عُلَى عَلَى الْمَالِ عَنْ عُلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَالِ عَنْ عُلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَالِ عَلَى عَلَى عَلَى الْمَعْ وَلَوْلَ عَلَى عَلَ

فقال ان أبى شيخ كبر لايستطيع الحج ولاوالعمرة ولاالظعن قال حج عن أيبك واعتمر حدثنا على ابن بشر حدثنا عيسى بن شزان حدثنا اسماعيل بن نصر حدثنا عباد بن راشد حدثنا ثابت البنانى عن أنس بن مالك اس رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال هلك أبى ولم يحج قال أرأيت لو أن على أبيك دينا فقضيته عنه أيتقبل منه قال نعم قال فاحجج عنه قال أخبرنا القاضى المجاملى أبو أمية الطرسبوسى حدثنا أبو خالد الاموى حدثنا أبو سعد البقال عن عطاء ابن أبى رياح عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما واستبشرت أرواحهما من السهاء وكتب عند الله برا و فى رواية و كان له فضل عشر حجج وأخبرنا القاضى أبو الحسن القرافى أخبرنا النسائى أخبرنا عبد الله المرافى أخبرنا النيسابورى أخبرنا النسائى أخبرنا عبد الله عن عبد الرحمن أخبرنا سفيان عن ابراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان بالروحاء لتى قوما فقال من أنتم قالوا المسلمون قالوا من أنتحال رسول الله قال فأخرجت امرأة صبيا من أنتم قالوا المسلمون قالوا من أنتحال رسول الله قال فأخرجت امرأة صبيا

أَنْ عَوْفَ الْمُرْنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَرُوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا عَنْ سَنَانَ بْنِ عَبْدَاللهِ الْجُهَنِّيِّ عَنْ عَبَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسَالًمْ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسَالًمْ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسَالًمْ عَنْ النَّي عَنْ هَذِهِ الرَّوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَنْ هَذِهِ الرِّوايَاتِ فَقَالَ أَصَحْ شَيْءٍ فِي هٰذَا الْبَابِ مَارَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَن

من الحجفة فقالت ألهذا حج قال نعم و لك أجر قال ابن العربي وهذا أصــل متفق عليه خارج عن القاعدة المعهدة في الشريعة في أنه ليس للانسان الإماسعي رفقًا من الله في استدراك مافرط للمر. بولد وتقبلته جمياعة بأنه واجب على الأنبياء وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف وجملة الأمر و تفصيله أرب الشافعي يقول مع غيره أن المقصود الذي له المال يلزمه أن يحج عنه وليس في هـذا الحديث وأمثاله دليل على ذلك انما فيه الحض على برالآباء وصلة القر ابة باهداء الحسنات اليهم هــذا ظاهر لفظه و باطنه فأما توجه هذا الفرض على ذمته أو ماله فلا والاحاديث كلها عليهم على ما بيناه فى مسائل الخلاف والله أعلم (التفات) وقد بينا في كتاب الصوم كيف يصامعن أبوى الميت وهي أربعـة معان الصلاة والصدقة والصيام والحج فآما الصلاة فلاخلاف فها انها لاينوب فها احد عن أحد وأما الصدقة فلاخلاف فى دخول النيابة فها والحج كذلك على تفصيل فهما وأما الصيام فاختلفوا فيــــه كما قدمناه في كتابه ولمــا دخل العوض في الصيام من الاطعام كان للنيابة العوض مدخل فيـه من وجه وقد روى عبد الرزاق عن الثورى عن سلمان الشيباني عن يزيدبن الأصم عن ابن عباسَ أرن رجلاسألرسولالله صلى الله عليه وسلم فقال أفاحج عن والدى قال نعم الله مرده خيرا لم يزده شرا واعترض بعضبم على هذا الحديث في

الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسَ سَمَعُهُ مِنَ الْفَصْلِ وَغَيْرِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْسَلَهُ وَلَمْ يَذْكُرُ الَّذِي شَمَّهُ مِنْهُ هِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْسَلَهُ وَلَمْ يَذْكُرُ الَّذِي شَمَعُهُ مِنْهُ هِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى النَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى النَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى النَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَعَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالْمَالَعُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْفَالِهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ وَاللّهُ وَالَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

السند والمعنى أما في السند فلا ينفرد عبد الرزاق به عن الثوري دون أصحابه وهذا كثير فى الروايات وهوأيضا لايضر وكثيرا يكون الحديث عند الرجل فلا يحدث به الا واحدا ولولا التطويل لسردنا عليـك أمثلة واما فى المعنى فقال ان هذا لايصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لايأمر بما لاينفع وليس فى قوله أن لم يزده خيراً لم يزده شرا قطع على أنه لا ينفع أنما فيه عدم القطع فىالنفع به لأن للانتفاع شروط كثيرة منها خلوص النية وهذا ونحوه هو الذي أوجب أن يكون تحت الرجاء فالله أعلم وأما الحج ففيه التصريح حدثنا أبوبكر محمد الوليـد حدثنا أبو على التسترى وأخبرنا أبو الحسن على بن سعيدالمقبرى قالا حدثنــا القاضي أبو عمر الهاشمي أخبرنا اللولوي وأخبرنا محمد بن عمــار واخبرنا عبدالله بن الوليد أخبرنا ابن حنيف أخبرنا محمد بن عبد الرزاق قال أخبرنا أبو داود (١) عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه و.ـــلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال ومن شبرمة قال أخ لى أو قريب لى قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة وقد رواه الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس فسمى الرجل نبشة ثم رجع فرواه عن أبي شبرمة وهو الاصح وحسن بن عمارة متروك ولم يذكر

<sup>(</sup>١) يباض بالأصل

هُدَا الْبَابِ غَيْرُ حَديث وَالْعَمَلُ عَلَى هَٰذَا عِنْدَ أَهُلِ الْعَلْمِ مِنْ أَضْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ وَبِهِ يَقُولُ الثُوْرِي وَابْنُ الْمُبَارَكَ وَالشَّافِعِي وَأَخَذُ وَإِسْحَقُ يَرَوْنَ أَنْ يُحَجَّ عَنِ الْمَيِّ وَقَالَ مَالِكَ انَا أَوْصَى وَالشَّافِعِي وَأَخَذُ وَإِسْحَقُ يَرَوْنَ أَنْ يُحَجَّ عَنِ الْمَيِّ وَقَالَ مَالِكَ انَا أَوْصَى أَنْ يَحَجَّ عَنْهُ حَجَّ عَنْهُ وَقَدْ رَخْصَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُحَجَّ عَنِ الْحَيِّ الْحَيِّ الْمَاكِ الْمَاكِ اللهِ الْمُعَلِّمُ اللهُ اللهِ عَنْهُ حَجَّ عَنْهُ وَقَدْ رَخْصَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُحَجَّ عَنِ الْحَيِّ الْمُ الْمَالَكِ وَالشَّافِعِيّ أَوْ يَعْلَى لَا يَقْدَرُ أَنْ يَكِمَ وَهُو قَوْلُ ابْنَ الْمُبَارَكُ وَالشَّافِعِيِّ الْمُعَلِّي اللهِ يَقْدُرُ أَنْ يَكُمْ وَهُو قَوْلُ ابْنَ الْمُبَارَكُ وَالشَّافِعِيِّ الْمُعَلِّي الْمُنْ الْمُنَاكِ وَالشَّافِعِي الْمُعَلِّي اللهِ الْمُعَلِّي اللهِ الْعَلَى الْمُنْ الْمُنَاكِ وَالشَّافِعِي الْمُ الْمُنْ الْمُنْوِلَ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ

﴿ الله عَنْ عَبْد الله بن عَطَاء قَالَ وَحَدَّنَنَا عَلَى بن حَجْر حَدَّنَا عَلَى بن حُجْر حَدَّنَا عَلَى بن حُجْر حَدَّنَا عَلَى بن حُجْر حَدَّنَا عَلَى بن حُجْر حَدَّنَا عَلَى بن مُسْهر عَن عَبْد الله بن عَطَاء عَن عَبْد الله بن برَيْدَة عَن أَيه قَالَ جَامَت أَمْرَأَة الى النّبي صَلّى الله عَلْه وَسَلّم فَقَالَت انْ أَمّى مَاتَت وَلَمْ تَحُبّ عَنْهَا قَالَ وَهٰذَا حَديث صحيح

• السُّعَانُ بْنِ سَالُم عَنْ عَمْرُو بْنِ أَوْسَ عَنْ أَبِي رَزِينَ الْعَقَيْلِيِّ أَنْهُ أَتَى عَنْ شُعْبَةَ

نبشة غير مفلسا جازت النيابة فى الحبح مطلقا للا جنى أو للا خ فا حرى أن تكون بين الابن والآب لما بينهما من وكيد الحرمة ولزيم البر والصلة و الله أعلم

النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ انَّ أَبِي شَيْخَ كَبِيرُ لاَ يَسْتَطِيعُ الْخَجْ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظُّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمْرُ ﴿ قَالَ الْعُمْرَةَ عَنِ النِّي صَلَى اللهُ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْخَدِيثِ أَنْ يَعْتَمِرَ الرَّجُلُ عَنْ غَيْرِهِ وَأَبُورَ زِينِ الْعُقَيْلُ اللهُ لَيْ اللهُ ال

أَلَّ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِي حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَدَّ الْمُعَدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِي حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَدِّ الْمُعَانِي حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَدِّ الْمُعَانِي عَنْ مُحَدِّ الْمُعَانِي عَنْ الْمُحَدِّ الْمُعَانِي عَنْ مُحَدِّ الْمُعَانِي عَنْ الْمُحَدِّ الْمُعَانِي عَنْ مُحَدِّ الْمُعَانِي عَنْ الْمُعَانِي عَنْ الْمُعَانِي عَنْ الْمُحَدِّ الْمُعَانِي عَنْ الْمُعَدِّ الْمُعَانِي عَنْ الْمُعَانِي عَنْ الْمُعَلِّي عَنِ الْمُعَانِي عَنْ الْمُعَدِّ عَنْ الْمُعَدِّ عَنْ الْمُعَدِّ عَنْ عَمْدُ اللَّهُ الْمُعَانِي عَنْ الْمُعَلِّي عَنِ الْمُعَلِّي عَنِ الْمُعَلِّي عَنِ الْمُعَلِي عَنْ الْمُعَلِّي عَنْ الْمُعَلِّي عَنْ الْمُعَلِّي عَنْ الْمُعَلِّي عَنْ الْمُعَلِّي عَنْ الْمُعَلِّي عَنِي الْمُعْمِلُ اللَّهِ عَلَيْ عَنِ اللَّهِ عَنْ الْمُعَلِّي عَنْ الْمُعَلِّي عَنْ اللَّهِ عَنْ الْمُعْمَلِي عَلَى عَنْ الْمُعْمَلِ عَلَيْ عَنِ اللَّهِ عَنْ الْمُعَلِي عَنْ الْمُعَلِي عَنْ الْمُعْمَلِي عَلَيْ عَنْ الْمُعْمَلِ عَلَيْ عَنِي الْمُعْمَلِ اللَّهُ عَلَيْ عَنِ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْ عَنِ الْمُعْمَلِي عَلَيْ عَنِ الْمُعْمَلِي عَلَيْ عَنِ الْمُعْمَلِي عَلَيْ عَنِ الْمُعْمَلِي عَلَيْ عَنِي الْمُعْمَلِي عَلَيْ عَنِ الْمُعْمَلِي عَلَيْ عَنِ الْمُعْمَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَنِ الْمُعْمِلِي عَلَيْ عَنِي الْمُعْمِلِي عَلَيْ عَنِ الْمُعْمِلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الْمُعْمِلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الْمُعْمِلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الْمُعْمِلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الْمُعْمِلِي عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ الْمُعْلِقِيلِ عَلَيْكُوا الْمُعْمِلِي عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلْمَا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلْمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلْمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِ عَلْمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِي عَلِي عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكِمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمِي عَلَيْكُمِي عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ

### أبواب العمرة

ذكر أبو عيسى فيها سبعة أبواب (فأول الأبواب) وجوب العمرة وهذا لفظ البخارى لأنه براها واجبة وهو الصحيح فانه ليس فى سقوطها أثر يعول عليه ولا يدرك ذلك من طريق المعنى كما تناوله علماؤنا وانما المشهد فيها الآثار قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وقد بينا ذلك فى كتاب الأحكام وأخبرنا المبارك بن عبد الجبار حدثنا طاهر بن عبد الله أخبرنا الدارقطنى أخبرنا المباعيل أخبرنا محد أبو على الصفار وأبو بكر احمد بن محمد بن موسى ابن حامد صاحب بيت المال قالا حدثنا محمد بن عبد الله المنادى حدثنا يونس ابن عمد حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن معمر قال قلت لابن عمر ياعبد الرحمن أن أقواما يزعمون أن ليس قدر قال عندنا منهم أحد قلت لاقال ياعبد الرحمن أن أقواما يزعمون أن ليس قدر قال عندنا منهم أحد قلت لاقال فأبلغهم عنى اذا لقيتهم ابن عمر براء الى الله منكم وأنتم منه براء سمعت عمر بن

أَنِي ٱلْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ سُئِلَ عَنِ ٱلْعُمْرَةِ أَوْا إِنَّا اللهِ عَنِيلَ هَذَا حَدَيْثَ حَسَنْ صَحِيحَ وَهُوَ قُولُ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ قَالُوا الْعُمْرَةُ لَيْسَتْ بَوَاجِبَة وَكَانَ يُقَالُ هُمَا حَجَّانِ الْحَبِّ الْأَكْبَرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَالْحَبَ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ وَقَالَ اللّهُ عَلَى النَّحْرِ وَالْحَبَ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ وَقَالَ السَّاهِ فَي النَّحْرِ وَالْحَبَ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

الخطاب قال بينها نحن جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أناس اذ جاء رجل ليس عليه سياء سفر وليس من أهل البله فخطى حتى و رد فجلس بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحلس أحدنا فى الصلاة ثم وضع يده على ركبتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يامحمد ما الاسلام قال الاسلام أن تشهدان لااله الا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان قال فان فعلت هذا فأنا مسلم قال نعم قال صدقت وذكر باقى الحديث وذكر فى اخره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بالرجل فطلبناه فلم نعثر عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بالرجل فطلبناه فلم نعثر عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على قد أتانى قبل هذا مرتى هذه وما عرفته حتى ولى (الاسناد) صحيح ثابت أخرجه مسلم وأما حديث جابر وما عرفته حتى ولى (الاسناد) صحيح ثابت أخرجه مسلم وأما حديث جابر الذى ذكر أبو عيسى فالصحيح أنه موقوف من قول جابر وقد روى المارقطى وغيره عن ابن عباس أن الحج الاكبر يوم النحر والحج الاصغر العمرة

وَهُوَ ضَعِيْفَ لَاَتَقُومُ بِمثْلِهِ الْحُجَّةُ وَقَدْ بَلَغَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ كَانَ يُوجُبُهَا ﴿ قَلَ اَبُوعَيْنَتَى كُلَّهُ كَلاَمُ الْمُشَافِعَى

إِلَا اللّهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادَ عَنْ مُجَاهِدَ عَنِ ابْنِ عَبْلَهِ عَنِ النّبِيّ صَلّ عَبْد اللهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادَ عَنْ مُجَاهِدَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ عَنِ النّبِيّ صَلّ عَبْد اللهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادَ عَنْ مُجَاهِدَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ عَنِ النّبِيّ صَلّ اللهِ عَنْ يَرْمِ الْقَيَامَةَ قَالَ وَفَي الْبَابِ اللهُ عَنْ سُرَاقَةً بْنِ مَالِكَ بْنِ جُعْشَمِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَلَ الْمُعْمِنَ عَدِيثُ عَدِيثُ عَدْدِيثُ عَدْدِيثُ اللهِ ﴿ قَلَ اللّهِ عَنْ مُرَالِكُ بْنِ جُعْشَمِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَلَ الْمُعْمِنِينَ عَدِيثُ عَدِيثُ اللهِ عَنْ مَالِكُ بْنِ جُعْشَم وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَلَ الْمُعْمِنَ عَدِيثُ عَدِيثُ اللهِ عَنْ مَالِكُ بْنِ جُعْشَم وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَلَ الْمَعْمِنَ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وأسنده عمر بن حزم فى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى أهل اليمن بلفظه وقد تعلق على وأنا بالحديث الصحيح الذى ذكره أبو عيسى أيضا دخلت العمرة فى الحج الى يوم القيامة فلما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بدخولها فيه سقط وجوبها قلنا لو كان المراد هذا لسقط فعلها رأسا وانما المعنى فيه ان العمرة دخلت فى زمان الحج الى يوم القيامة ردا على العرب الذين كانوا يرون العمرة فى الحجمن أفحر الفجو رفحكم الله بدخو لهامعه فى زمان الحج من أفحر الفجو رفكم الله بدخولها معه فى مكانه العمرة فى أفر الفجو رفكم الله بدخولها معه فى أبد الذى كانه وهذا بديع وليس فى فضل العمرة حديث يعول عليه الاالذى ذكره أبو عيسى فى ان ابن عمر كان يراها واجبة رواه عن الدار قطنى وأحرم من بيت المقدس واما حديثه فى العمرة من والجعرانة فليس ان الاحرام بالعمرة من الحل والجعرانة آخر الحرم وأول الحل وكذلك التنعيم وكذلك عرفة عند العلم وأما اعتماده فى ذى القعدة متى اعتمر فليبين بذلك فسخ ما كانت العرب عليه من تحريم العمرة فى أشهر الحج وفسخه وأما عمرته فى رجب فهى احدى رواياته التى أنكرت عائشة عليه قالت ما اعتمر قط رسول الله صلى

أَن عَباسَ حديثُ حَسَنَ وَمَعنَى هَذَا أَلْحَديثُ أَنْ لاَ بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَنْهُرِ الْحَدِيثُ وَأَهَدُ وَاسْحَقُ وَمَعْنَى هَذَا الْحَديثِ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهلَيَّة كَانُوا لاَيْعَتَمُرُونَ فِى أَشْهُرِ الْحَجْ فَلَمَّا جَادَ الْاَسْلاَمُ رَّخَصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْخَجِّ لَلْ يَعْتَمُرُ وَنَ فِي أَشْهُرِ الْحَجْ شَوَّالُ وَذُو الْقَعْدَة وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَةِ لاَ يَنْبَعَى للرَّجُلِ أَنْ يُهُلِّ بالْحَجِّ اللهِ وَاللهُ وَلَا فَعْدَة وَذُو الْحَجَّةِ وَالْحَجِّ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَعَيْرِهُمْ وَاللهِ وَاللهِ وَعَيْرِهُمْ عَنْ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَعَيْرِهُمْ عَنْ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَعَيْرِهُمْ عَنْ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَعَيْرِهُمْ عَيْرُ وَالْحَدِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَغَيْرِهُمْ عَيْرُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَغَيْرِهُمْ وَاحِد مِنْ اهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَغَيْرِهُمْ عَيْرُهُمْ وَاحِد مِنْ اهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَغَيْرِهُمْ وَاحِد مِنْ اهْلِ الْعَلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَغَيْرِهُمْ عَنْ وَاحِد مِنْ اهْلِ الْعَلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ مَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَغَيْرِهُمْ عَنْ وَاحِد مِنْ اهْلِ الْعَلْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّهِ مَالُولُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَغَيْرِهُمْ

الله عليه وسلم قى رجب وصدقه وحفظت اعتمر وسول الله صلى الله عليه وسلم عر تيرنى ذى القعدة وعرة فى شوال وعرة فى حجته و كذلك انكاره عليه أن يكون نزول الإبطح سنة وابما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه وأما حديث العمرة فى رمضان فصحيح مليح فضل من الله ونعمة أدر كت العمرة منزلة الحج باضهام رمضان البها قال أبو غيسى سألت عمدا عن حديث أبى اسحق عن الآسود بن يزيد هذا فقال هو مضطرب قال و رواه عبد الرزاق عن الأو زاعى عن يحيى بن أبى كثير عن معقل عن أمه قالت قلت يارسول الله أبى أربد الحج فعجز جمل فقال اعتمرى فى رمضان قال ابن العربى رضى الله عنه وقد روى فيه تعدل حجة معى رواه أبو داود وصحيح

• المست مَا ذُكرَ في فَضْلِ الْعُمْرَة · مِرْشِ أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا الْمُعْرَةِ · مِرْشِنَ أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شُفْيَانَ عَنْ شَمَى عَرْفِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ ۖ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةَ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا وَالْحَبّ ٱلْمَرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءُ أَلَّا الْجَنَّةَ ﴿ قَالَ إِنِّ عَلَيْنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَعِيح العُمْرَة منَ التَّنعيم . مرتث يَعْيَ بنُ مُوسَى وَأَنْ أَبِي عَمْرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عَيِيْنَةً عَنْ عَمْرُو بِن دينَارِ عَنْ عَمْرُو أَنْ أُوسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بِنَ أَبِي بَكُرِ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى إِلَيَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰن بْنَ أَنِي بَكْرِ أَنْ يُعْمِرَ عَاتَشَةَ مِنَ التَّنْعِيمِ \* قَالَ الْوَعَلِينَيُ هَذَا حَديثُ حَسَنُ صَعِيحٌ ﴿ لِمِ مِنْ مَا جَالَ فِي الْعُمْرَة مِنَ الْجُعْرَانَة . مَرْشُ مُحَدُّ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيَ بِنُ سَعِيد عَن أَنْ جُرَيْحِ عَنْ مُزَاحِم بْنِ أَبِي مُزَاحِم عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ عَنْ مُحَرِّشُ الْـكَدْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ خَرَجَ مِنَ الْجِهْرَ انَهَ كَيْلًا مُعْتَمِرًا فَدَخَلَ مَكَّة لَيْلًا فَقَضَى عُمْرَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَنْ لَيْلته فَأَصْبَحَ بِالْجُعْرَ اَنَةَ كَبَائِتِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْغُدَ خَرَجَ مِنْ بَطْنِ سَرِ فَ حَتَّى جَاءً مَعَ الطُّرِيقِ طَرِيقِ جَمْع بِبَطْنِ سَرِفَ فَنْ أَجْلِ ذَاكَ خَفِيت

عُمْرَتُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَا اَوْعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ غَرِيبٌ وَلَا نَعْرِفُ لَحَرَّشِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْخَدِيثِ وَيُقَالُ جَا مَعَ الطَّرِيقَ مَوْصُولٌ الطَّرِيقَ مَوْصُولٌ

 المحمد مَا جَالَ فَي عُمَرَةَ رَجِب . مَرْشِنِ أَبُوكُر يب حَدْثَنَا يَحْيَ بِنُ آدَمَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنْ عَبَّاسٍ عَنِ الْأَعْمَسُ عَنْ جَبِيبٍ بِن أَبِي ثَابِت عَنْ عُرْوَةَ قَالَ سُتَلَ أَبِنُ عُمَرَ فِي أَيِّ شَهْرِ أَعْتَمَرَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِي رَجَبِ فَقَالَتْ عَائشَةُ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّا وَهُوَ مَعَهُ تَعْنَى أَبْنَ عُمَرَ وَمَا أَعْتَمَرَ فَي شَهْرٍ رَجَبٍ قَطُّ ن قَالَ إِوْعَيْنَتِي هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ سَمِعْتُ مُحَدًّا يَقُولُ حَبِيبُ بِنُ أَنِي تَابِتَ لَمْ يَسْمَعُ مِن عُرُوةً بن الْزَبِير . وَرَثْنَ أَحْمَدُ بنُ مَنَع حَدَّثَنَا الْحَسَن بْنُ مُوسَى حَدَّتَنَا شَيْبِانُ عَن مَنْصُور عَن بُجَاهِد عَن ابْن عُمرَ أَنَّ الَّنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَمَرَ أُرْبِعًا احْدَاهُن في رَجَب \* قَالَ الْوَعَلِيْنَيُ هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرَيبٌ \* العَبَّاسُ بُنُ مُعَدة ، مِرْثِ الْعَبَّاسُ بُنُ مُعَد الدُّورَى حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ هُوَ السَّلُولَى الْـكُوفَى عَنْ اسْرَائيلَ

عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنْ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَمَرَ فِي فَي الْبَابِ عَنِ أَنْ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَمَرَ فِي الْبَابِ عَنِ أَنْ فَي الْقَعْدَةِ ﴿ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَنْنِ عَبِيْكُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَنْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ

• باست مَاجَادَ في عُمْرَة رَمَضَانَ . وَرَثُنَا نَصُر بُنُ عَلَيْ حَدَّنَا أَبُو أَحْمَدَ الزِيْرِي حَدَّنَا اسْرَائِيلُ عَن أَبِي اسْحَقَ عَن الأَسْوَد أَبْنِ بَزِيدَ عَنِ أَبْنِ أُمِّ مَعْقَلِ عَنِ أُمِّ مَعْقِلِ عَنِ النِّيِّ صَلَى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَالَ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ وَجَابِر وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسَ وَوَهْب بْن خَنْبَشْ ﴿ قَالَ بَوْعَلِمْنَى ۗ وَ يُقَالُ هَرَمُ بْنُ خُنْبَشِ قَالَ بَيَانٌ وَجَابِرٌ عَنِ الشَّعْيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشِ وَقَالَ دَاوُدُ الْأُودِي عَنِ الشَّعْبِي عَنِ هَرَم بن خَنْبَس وَوَهْبِ أَصَمْ وَحَديث أُمْ مَعْقُلُ حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهُ وَقَالَ احْمَدُو السَّحُقَّ قَدْ تَلَبَّت عَنِ النَّبِي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدَلُ حَجَّةً قَالَ اسْحَقُ مَعْنَى هَذَا الْحَديث مثلُ مَارُويَ عَن النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَمَن هَرَأُ قُلْ هُو اللهُ أَحَدُ فَقَدْ قَرَأً ثُلُثُ الْقُرْآن 

# باب من كسر أوعرج

قال ابن العربى رضى الله عنه بقال عرج الرجل يعرج اذا غمر من شيء أصابه وعرج يعرج اذا صار أعرجا وقيل عرج يعرج أشد العرجين اذا لم يكن خلقة و يقول فيه أيضا عرج ذكره أبو دريد ذكر حديث الحجاج ابن عمر كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى قال عكرمة فذكرت الذي سمعت منه لإبي هريرة وابن عباس فقالا صدق الحديث صحيح ثابت واختلف الناس في تأويله على ثلاثة أقوال (الاول) قاله جماعة من السلف وأبو حنيفة والشافعي واحمد واسحاق وهو قول علمائنا لا يحله الاالطواف بالبيت (الثاني) قال ابن مسعود يبعث بهدية و يواعده صاحبه ييوم نحره حل بعلني والدي عندي انه ان قدر أن يصل الى البيت فحله حل العمرة الطواف العربي الذي عندي انه ان قدر أن يصل الى البيت فحله حل العمرة الطواف والسعى حتى يقضي وان لم يقدر لطول مرضه وبعد داره حل في موضعه و كارب بمنزلة العدو وقد بينا أدلة القرائن في الاحكام و افته أعدلم و باب الاشتراط في حديث ضباعة يقوى هذا فانه قال لها النبي صلى الله غليه وسلم الاشتراط في حديث ضباعة يقوى هذا فانه قال لها النبي صلى الله غليه وسلم

السَّحْقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيْ عَنِ الْخَجَّاجِ مِثْلَهُ وَالْمُوتُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيْ عَنِ الْخَجَّاجِ مِثْلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

﴿ عَلَيْهِ الْمَدِينَ هَذَا حَدِيْثَ حَسَنَ صَيْبَ هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحد عَنِ الْمَجَّاجِ الصَّوَّافِ نَعْوَ هَذَا الْحَديث وَرَوَى مَعْمَرٌ وَمُعَاوِية بُنُ سَلاَم هَذَا الْحَديث عَنْ عَبْد الله بْن رَافعِ عَنَ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرو عَن النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ هَذَا الْحَديث وَحَجَّاجُ الْحَجَاجِ بْنِ عَمْرو عَن النَّيِ صَلَّى الله بْن رَافعِ وَحَجَّاحُ ثَقَة حَافظ عند الصَّوَّاف لَم يَذَكُر في حَديثه عَبْد الله بْن رَافع وَحَجَّاحُ ثَقَة حَافظ عند الصَّوَّاف لَم يَذَكُر في حَديثه عَبْد الله بْن رَافع وَحَجَّاحُ ثَقَة حَافظ عند الصَّوِّاف لَم يَعْمِو وَمُعَاوِية بْن سَلاَم الْحَديث وَسَمْعَت مَحَديث الله بْن رَافع وَحَجَّاحُ الْحَبْرَا مَعْمَر وَمُعَاوِية بْن سَلام أَفْ الْحَديث وَسَمْعَت مَحَديد أَخْبَرَنَا عَبْد الله بْن رَافع عَن الْحَجَاح بْن عَمْرو أَنْ مَوْمَ وَمُعَاوِية بْن سَلام الْمَد الله بْن رَافع عَن الْحَجَاح بْن عَمْرو أَنْ مَوْمَ وَمُعَاوِية مُن عَمْرو وَمُعَاوِية وَسَمْ وَمُعَاوِية وَسَمْ وَمُعَاوِية بْنَ سَلام الْمَد بُن حَمْرو وَمُعَاوِية وَسَمْ عَنْ عَمْرو وَمُعَاوِية وَسَمْ وَمُعَاوِية وَسَمْ وَمُعَاوِية وَسَمْ وَمُعَاوِية وَالله بْن رَافع عَن الْحَجَاح بْن عَمْرو وَمُعَاوِية وَالْمُ الْمُ الْمُؤَلِّ وَالله بْن رَافع عَن الْحَجَاح بْن عَمْرو وَمُعَاوِية وَسَمْ وَمُعَوْ وَالْمَ وَالْهُ وَالْمُ وَالْمَ عَنْ الْحَجَام بْن عَمْرو وَالله بْن رَافع عَن الْحَجَاح بْن عَمْرو وَالْمَ أَنْ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَالُولُولُولُولُولُولُ وَلَوْمَ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَا

قولى اللهم ومحلى من الأرض حيث حبستنى ومن يقل بذلك دون الشرط يستغنى عنه ومن لا يقول بهذا فلا ينفعه الشرط عنده فصار فى المسألتين ثلاثة أجوبة أحدها أن الشرط لا يحتاج اليه وأن الحكم كذلك الثانى أن الشرط ينفع وهو وسط الثالث أن الشرط لاينفع وهو اسقاط للاحاديث بألجملة وذلك عسر (فان قيل) ان كان ذلك ثابت من التحلل شرعا فما والشرط وهذا متعلق الشافى وهو عسيرقال العراقيون من علما ثنالا ينفع مع عدم الشرط ولا يجب مع عدم الشرط كالظلا (١) والعدو

<sup>(</sup>١) مكذا بالأصل

عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحُوهُ

• المست مَا جَالَ في الاشتراط في الْحَجْ . مرفن زيادُ بنُ أَيْوِبَ الْبَغْدَادِي حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ عَوَّام عَنْ هَلَال بن خَبَّاب عَنْ عَكْرِمَةَ عَنَ أَنْ عَبَّاسَ أَنْ ضُبَاعَةً بِنْتَ الزُّبَيْرِ أَتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولُ الله انَّى أَرْيِدُ الحُجَّ افَأَشْتَرَطُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ كَيْفَ أَقُولُ قَالَ قُولِي لَبِيْكَ ٱللَّهُمَّ لَبِيْكَ لَبَيْكَ مَلِّي مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي قَالَ وَف البَابِ عَنْ جَابِر وَأَسْمَاءَ بنت أَنى بَكْر وَعَائشَةَ ﴿ وَكَالَوُعَلِمَتُمْ حَديثُ أَنْ عَبَّاسِ حَديثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عَنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ يَرُوْنَ الْاشْتَرَاطَ فِي الْحَبِّ وَيَقُولُونَ ان أَشْتَرَطَ فَعَرَضَ لَهُ حَرَضٌ أَوْ عُذْرُ فَلَهُ أَنْ يَحَلُّ وَيَخْرُجُ مِنْ احْرَامِهِ وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقّ وَلَمْ يَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ الْاشْتَرَاطَ فِي الْحَجِّ وَقَالُوا ۚ إِنْ الشَّـتَرَطَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجُ مِنْ أَحْرَامِهِ وَيَرُونَهُ كُنْ لَمْ يَشْتَرُطُ

إست منه مرزئ أخد بن منيع حدقنا عبد الله بن المبارك ألمبارك أخبر ن مفر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان يشكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم منه نيسكم صلى الله عليه وسلم المسلم المنه الله عليه وسلم المسلم المسل

• قَالَ بُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٍ

• المست مَاجَا. في أَلَرْأَة تَعيضُ بَعْدَ الْإِفَاضَة . مَدْمِن تُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْد الرَّحْن بْن الْقَاسِم عَنْ أَبِيه عَنْ عَاتْشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ ذَكَرَ تُكرَ سُلَو لَ الله صَلَّى الله عَليه وَسَلَّمَ أَن صَفَّية بنتَ حَيَّ حَاضَتْ في أَيَّام مَنَّى فَقَالَ أَحَابِسَـ ثَنَا هِيَ قَالُوا إِنَّهَـا قَدْ أَفَاضَتْ فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اذًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَن أَبْن عُمَرَ وَأَبْن عَبَّاس \* قَالَ الْوَعْلَيْنَيْ حَدِيثُ عَاتَشَة حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ اذَا طَافَتْ طَوَ افَ الزِّيَارَة ثُمَّ حَاضَتْ فَانَّهَا تَنْفُرُ وَلَيْسَ عَلْهَاشَى وَهُوَقُولُ الثَّوَرِي وَالشَّافِعِي وَأَحْمَدَ وَاسْحَقَ . وَرَشْنِ أَبُو عَمَّارِ حَدَّثَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ أَلله بِنْ عُمْرَ عَنْ نَافِع عَن أَبْن عُمَرَ قَالَ مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ اخرَ عَهْده بِالْبَيْتِ الَّا الْحَيْضَ وَرَخَّصَ لَمُنَّ رَسُولُ أَلَّهُ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ قَالَ الْوَعَيْنَتِي حَدِيثُ أَبْنِ عُمَرَ حَديثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ • المَّنِ مَا جَادَمَا تَقْضَى الْحَايْضُ مِنَ الْنَاسِكَ . وَرَفِي عَلَى الْمَاسِكَ . وَرَفِي عَلَى أَبْنُ حُجْرِ أُخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ جَابِرُ وَهُوْ أَبْنُ بِزَ يِدَا لِجُعْفِي عَنْ عَبَدُ الرَّحْن

أَنِ الْأَسُود عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ حَضْتُ فَأَمْرَ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْضَى الْمَنَاسِكَ كُلَّمَا الْأَالطُّو افَ بِالْبَيْتِ ﴿ قَالَ الْوَعَلِينَيْ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَديث عند أَهْلِ العلْمِ أَنَّ الْحَايْضَ تَقْضَى الْمَنَاسَكَ كُلَّهَا مَا خَلَا الطُّوافَ بِالْبَيْتِ وَقَدْ رُوىَ هَذَا الْخَدِيثُ عَنْ عَائَشَةَ مَنْغَيْرِ هٰذَا الْوَجْهُ أَيْضًا . مَرْثُ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا مَرُوالُ بْنُ شُجَاع الْجَزَرَيْ عَنْ خُصَيْفَ عَنْ عَكْرِمَةً وَمُجَاهِد وَعَطَاء عَن ابْنُ عَبَّاس رَفَعَ الْجَديثَ الْي رَسُول ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّ النَّفَسَاءَ وَالْجَائْضَ تَغْتَسَلُ وَتَحْرِمُ وَتُقْضَى الْمُنَاسَكَ كُلُّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ ﴿ قَالَ إِنَّ عَلَيْتُ مَا خَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مَرْشَ نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الْكُوفَى حَدَّثَنَا ٱلْحَارِي عَنِ الْحَجَاجِ بْن أَرْطَأَةً مَن عَبد الْلَكُ بن الْمُغيرَة عَن عَبْد الرَّحْن بن السَّلَالَى عَن عَمرو أَنْ أُوسَ عَنِ الْخُرِثُ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَوْسَ قَالَ سَمَعْتُ النَّيُّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَبِّم هٰذَا البَّيْتَ أَو اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ آخُرُ عَهْده بِالْبَيْت فَقَالَ لَهُ عُمَرُ خَرَرْتَ مَنْ يَدَيْكَ سَمَعْتَ هَٰذَا مِنْ رَسُولُ ٱللهِ صَــلَّى ٱللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تُخْبِرْنَا بِهِ قَالَ وَفِي أَلَبَابِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى حَدَيثُ الْخُرِثُ بْنِ عَبِّدَ ٱللهِ بْنِ أَوْسَ حَدَيثُ غَرِيبٌ وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحد عَنِ الْخَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةً مِثْلَ هَذَا وَقَدْ خُولِفَ الْخَجَّاجُ فِي بَعْض هَذًا الْاسْنَاد

﴿ لَا اللَّهُ مَا جَاءَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافًا وَاحدًا • مَرْشَنَا أَبْنُ عَمَر حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَن أَلَحُجَّاجِ عَن أَبِي الْزَيْرِ عَنْ جَابِر أَنَّ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيه وَسَـَّلُمْ قَرَنَ الْحَجْ وَالْعُمْرَةَ فَطَافَ لَهَا طَوَافًا وَاحَدًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ وَأَبْنِ عَبَّاسِ ﴿ يَهَا لَا بُوعَيْنَتُي حَديثُ جَابِرِ حَديثُ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ مَن أَصْحَاب النَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ قَالُوا الْقَارِنُ يَطُوفُ طَوَافاً وَاحَدًا وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَاسْحَقَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ مَنْ أَصَّحَابٍ النَّبِّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ يَطُوفُ طَوَ افَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ وَهُو قَوْلُ الثُّورِي وَأَهْلِ الْكُوفَة . وَرَثْنَ خَلاُّدُ بْنُ أَسْلَمَ الْبَغْدَادِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّد عَنْ عُبَيْد ٱلله بْن عُمَرَ عَنْ نَافِع عَن ٱبْن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْرَمَ بِالْخَجِّ وَالْعُمْرَةَ أَجْزَأُهُ طَوَاف

وَاحِدُ وَسَعَى وَاحِدُ عِنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَيِعًا ﴿ قَالَابُوعِيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحُ غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ الدَّرَاوِرْدِي عَلَى ذَلِكَ اللَّفْظ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدَ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بِنَ عَمَرَ وَلَهْ ِوَقَدُهُ وَهُوَ أَصَحْ

 إِن مَا جَاءَ أَنْ يَكُثُ الْهُاجِرُ بَكَةً بَعْدَ الصَّدْرِ ثَلَانًا . مَرْشُ أَحْدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عَيِينَةَ عَنْ عَبْد الرَّحْن بن حُيد سَمَعَ السَّاثِبَ بْنَ يَزِيدَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْخَضْرَ مِّي يَعْنِي مَرْفُوعًا قَالَ يَمْكُثُ ٱلْمَاجِرُ بَعْدَ قَضَاء نُسُكُم بَكَةً ثَلَاثًا ﴿ تَهَلَابُوعَيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صحيْح وَقْد رُوىَ مَن غَيْر هَذَا الْوَجْه بَهٰذَا الْاسْنَاد مَرْفُوعًا المُعْمَرة وَالْعُمْرة وَالْمُوالْعُمْرة وَالْعُمْرة وَالْمُعْمُ وَالْمُعْرِقُولُ وَالْمُولُ وَالْمُوالْمُولْمُ مَرْثُ عَلَى بْنُ حُجْرِ أَخْبَرَنَا اللهميلُ بْنُ ابْرَاهِمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع عَن أَبْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الَّنِّيُّصَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا قَفَلَ مَنْ غَزْوَةَ أَوْ حَجَّ أَق عُمْرَةً فَعَلَا فَدُ فَدًا مِنَ الْأَرْضِ أَوْ شَرَفًا كَبُّ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَا اللهِ الَّا أَلَلَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَسْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرٌ آيبُونَ تَاثَبُونَ عَابِدُونَ سَايُحُونَ لَرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْـدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ وَفِي الْبَـابِ عَرِي الْبَرَاءِ وَأَنَسَ وَجَارِ وَ قَالَ الْوَعَلَيْنَيُ حَدِيثُ أَبُنُ عُمَرَ حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ عَدِيثُ عَسَنْ صَحِيحٌ

و السّافِع وَأَحْدَ وَ اللّهِ عَنْ الْمُوم بَهُوت في احْرَامه وَرَثُ ابْنُ أَنِ عُن ابْنِ عَنْ ابْنِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي سَفَر فَرَأَى رَجُلًا قَدْ مَسَقَط مَن بَعيره فَوقَصَ فَاتَ وَهُو عُرْمٌ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَليْه وَسَلّمَ الْقَيَامَة بُهِلُ اللهُ عَلَيْه وَ الْعَيْمِ وَلا أَنْحَمُّرُوا رَأْسَهُ فَاتَ عَمْنَ وَلَا عُمْنَى هَا لَا اللهُ عَلَيْه وَالسّمَ الْقَيَامَة بُهِلُ اللهُ عَلَيْه وَالمَّا عَمْنَ اللهُ عَلَيْه وَالمَّا عَمْنُ عَلَيْه عَلَيْه وَالسّمَلُ عَلَيْه وَالمَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَهُو قُولُ سَفْيَاتَ النّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَال

### ماب ماجاء في المحرم يموت في احرامه

ذكر حديث المحرم الذي أمر ان يبقى عليه احرامه وأخبر أنه يبعث يلمي ولو علمنا ان احرام كل ميت باق وأنه يبعث يلبي لقلنا بمذهب الشافعي في بقاء حكم الاحرام على كل ميت محرم والنبي صلى الله عليه وسلم انما علل ابتاء حكم الاحرام عليه بما علم أنه يبعث وهو يلبي وهو أمر مغيب فلم يصح لنا أن نربط به حكما ظاهرا

أَحْرَامُهُ وَيُصَنَّعُ بِهِ كَمَا يُصَنَّعُ بِغَيْرِ ٱلْحُرِمِ

# في المحرم يشتكي عينيه يضمدها باالصبر

ذكر حديث نبيه بن وهب وصححه وضعفه البخارى وقد روى الترمذى عن أنس أن رجلا شكى الى النبي صلى الله عليه وسلمفقال أكتحل قال نعم وضعفه وقال لا يصح فى هذا الباب شى. ( والعارضة ) فيه ان المحرم ممنوع من الزينة والطيب وليس ممنوعا من التداوى بمالا طيب فيه وقال مالك فى المدونة اذا اكتحل المحرم افتدى وقال عبد الملك لافدية عليه و وجه قول مالك انه من الارفاه وذلك أيضا ذا الشعث الذى وضع لاجله الاحرام واختلف أصحابنا هلمنعت (١)النساء موجبة للفدية او يشبه وجوب الفدية لانه زينة محضه أعنى فأما التضميد بالصبر وسبل التداوى بمالا يدخل فى الارفاه ولا الزينة فلاشىء فيه محال

<sup>(</sup>١)مكذا بالاصل

الْعَلْمُ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِدَوَا مِالَمْ يَكُنْ فِيهِ طِّيبٌ م المَّا مِنْ مَا جَالَ فَي أَلْحُرِمَ يَعْلَقُ رَأْسَهُ فَي اخْرَامُه مَّا عَلَيْهِ • مَا عَلَيْهِ • مَرْضَ أَنْ أَى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ نُ عُينَةً عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِانَى وَأَنْ أَبِي نَجِيحٍ وَحُمَّيْدِ الْأَعْرَجِ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن أَنِ أَنِي لَيْلَ عَن كُعْبِ مِن عُجْرَةً أَنَّ النَّيَّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَرَّ بِهِ وَهُو مَا كُدَيْبِية قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةً وَهُوَ مُحْرَمٌ وَهُو يُوقَدُ تَحْتَ قَدْرٍ وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَتُوْذِيكَ هَوَ امْكَ هِـنَّهُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ احْلَقْ وَٱطْعَمْ فَرَقَا بَيْنَ سَتَّة مَسَاكَينَ وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُع أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّام أَوْ ٱنْسُكْ نُسَيْكَةَ قَالَ ٱبْنُ أَبِي بَحِيحِ أَوْ ٱذْبَحْ شَاةً ﴿ قَالَ اَبُوعَيْنَتَى هَٰذَا حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عَنْدَ بَعْض أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَاب النِّي صَلَّى أَلَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ أَنَّ الْمُحْرَمَ إِنَّا حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ لَبسَ مِنَ الثِّيَابِ مَا لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَ فِي إِخْرَامِهِ أَوْ تَطَيَّبَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ بمثل مَا رُوىَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إلى المناح المراح المرا

الرخصة للرعاء في رميهم

أدخل أبو عيسى فى الباب حديث سـفيان أن يرموا يوما و يدعوا يوما

۱۲۱ - ترمذی - ٤)

وحديث مالك أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا بين يومين بعد يوم النحر يرمونه فى أحدهما وقال مالك ظننت أنه قال فى الأول منهما ثم يرمون يوم النفر قال أبو عيسى وهو أصح مر حديث ابن عيبنة (العارضة) قال ابن العربى كلامه فى الموطأ غير محرر و رواية عبدالرزاق أحسن وقد رواه يحيى بن سعيد القطان عن مالك فقال أرخص للدعاء فى جمع رمى يومين فى يوم وليس فرموا لذلك أو أخروه وقال بعض أصحابنا ومالك لا يرمى التقصير وليس كا قال لآن مالك اختلف فيه فقال مرة يقدم رمى يومين فى يوم وتارة قال يؤخر اليوم السابق و يرميه مع الثانى وقال بعضهم أرخص بعضهم أن يرمى يؤخر اليوم السابق و يرميه مع الثانى وقال بعضهم أن يبيتوا على منى فى مواشيهم كما أرخص لارباب السقاية ان يبيتوا على منى فاذا جاءوا ان شاء مواشيهم كما أرخص لارباب السقاية ان يبيتوا على منى فاذا جاءوا ان شاء الله ما رموا يومين فتعجلوا يومين كا يفعل من نفر وان شاء الله وان يقضوا يوما فى يوم فيرموا فى الثانى يومين كلاهما صحيح مدلول عليه فاما الرمى بالليل فيكون للراعى يأوى الى منى بمواشيه فهذه طوائف وأنواع روى عن الزهرى فيكون للراعى يأوى الى منى بمواشيه فهذه طوائف وأنواع روى عن الزهرى فيكون للراعى يأوى الى منى بمواشيه فهذه طوائف وأنواع روى عن الزهرى فيكون الراعى يأوى الى منى بمواشيه فهذه طوائف وأنواع روى عن الزهرى فيكون الراعى يأوى الى منى بمواشيه فهذه طوائف وأنواع روى عن الزهرى فيكون الراعى يأوى الى منى بمواشيه فهذه طوائف وأنواع روى عن النص فيد فيكون الناس فيمن

يُّومًا وَيَدَعُوا يَومًا وَهُوقُولُ الشَّافِيِّ مَرْشُ الْحَسَنُ بَنُ عَلِي الْخَلَالُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ أَبِي بَكُرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَعْرِ بَنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخْصَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِي البَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لَرْعَا النَّعْرِ فَيَ الْبَيْثُولَةُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم لَوْعَ النَّعْرِ فَيَرْمُونَ يَوْمَ النَّعْرِ فَي أَحْدِهِمَا قَالَ مَالِكُ طَنَنْتُ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنْ بَنْ عَينْنَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنْ أَبِي بَكْرِ عَلَيْنَ عَمِينَ عَوْمَ أَصَحْ مِنْ حَدِيثِ أَبْنِ عَينِنَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبْنَ أَبِي بَكْرِ اللهِ بَكْرِ اللهِ بَكْرِ اللهِ بَكْرِ اللهُ بَكْرِ اللهِ بَكْرِ الْمَالِكُ عَلَيْنَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ الْمَالِكُ اللهُ الل

الله عَد الصَّمد بن عَبد الوَارث حَدَّنَا أَبِي عَن أَبِيهِ عَن مُحَدّ بن إسْحَقَ عَن أَبِيهِ عَن مُحَدّ بن إسْحَقَ عَن أَبِيهِ عَن مُحَدّ بن إسْحَقَ عَن أَبِي السَّحَق عَن الْخُرث عَنْ عَلَى قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَن أَبِي السَّحَق عَن الْخُرث عَنْ عَلَى قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَن يَوْم الْحَجَ الْأَكْبَرِ فَقَالَ يَوْمُ النَّحْرِ عَنْ الْحُرث عَنْ عَلَى قَالَ يَوْمُ النَّحْرِ عَنْ الْحُرث عَنْ عَلَى قَالَ يَوْمُ النَّحْرِ عَنْ عَلَى قَالَ يَوْمُ النَّحْر فَى قَالَ يَوْمُ النَّحْر فَى قَالَ يَوْمُ النَّحْر فَى قَالَ يَوْمُ النَّحْر فَى قَالَ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَلْمَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمَ عَلَى الله عَلَى عَلْ الله عَلْمُ الله عَلْمَ الله عَنْ الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى

فاته الرمى بالنهار هل يرمى بالليل أو من الغدواختلف فيه قول علما ثنالاختلافهم في الاضاحى وقد بينا ذلك كله فى شرح الحديث والفقه والله أعلم الحج الاكبر

ذكر أبو عيسى حديث الحرث عن على مسندا وموقوفا أن يوم النحر الحج الأكبر وقال ان الموقوف أصح من المسند وحديث في طريقه الحرث لا يكون صحيحا وقف أو أسند و لكن الحديث الصحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوم النحر فقال أي يوم هذا فقالوا الله ورسوله أعلم قال أليس يوم الحج الأكبر قالوا بلى وقال الله تعالى واذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برىء من المشركين ورسوله ولا خسلاف يوم الحج الأكبر أن الله برىء من المشركين ورسوله ولا خسلاف السلم المعنى في يوم النحر حتى اجتمعت الطائفتان الواقفة بعرفة والواقفة بالمزدلفة في منى فبذلك سمى به لأن الحج فيه خانمه وتمامه فان ابتداءه يوم الاحرام و واسطته يوم عرفة وتمامه يوم الرمى والافاضة و قد حققت ذلك في كتاب الأحكام

الْحديث الْأُولَ وَرَوَايَّةُ الْبُ عَيْنَةَ مَوْقُوفَ أَصَّحْ مِنْ رَوَايَة مُحَدَّ بِنَ إِسْحَقَ عَنَ الْحُفَّاظِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْحُفَّاظِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْحُفَّاظِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنَ الْحُرثُ عَنْ عَلَى مَوْقُوفًا وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ عَنْ عَلَى مَوْقُوفًا عَنْ عَلَى مَوْقُوفًا

 إلى مَا جَالَ فَي اسْتَلَامِ الرُّكُنَيْنِ . وَرَثْنَ أَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاء بن السَّائب عَن أَبْن عُبَيْد بن عُمير عَن أَيه أَنَّ أَنْ عُمَر كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا مَارَأَيْتُ أُحَدًّا مِنْ أَصْحَابِ النِّيَّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ فَقُلْتُ يَا أَبَّا عَبْدِ الرَّحْنِ انْكَ تُزَاحِمُ عَلَى الرَّكْنَين زِحَاماً مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُزَاحِمُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ أَفْعَلْ فَأَنَّى شَمَّعْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ انَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةُ للْخَطَايَا وَسَمْعَتُهُ يَقُولُ مَنْ طَافَ بَهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعَنْقَ رَقَبَةَ وَسَمْعُتُهُ يَقُولُ لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى الَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطْبِينَةً وَكُتَبَتْ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ﴿ قَالَابِوَعِيْنَتِي وَرَوَى حَمَّادَ بْنُ زَيْد عَنْ عَطَاء بن السَّائِب عَن أَنْ عُبَيْد بن عُمَيْر عَن أَنْ عُمَرَ بَحُوهُ وَكَمْ يَذْكُرْ فيه عَنْ أَبِيه ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ

﴿ إِلَّ عَنْ عَطَاء بِنِ السَّائِبِ عَنْ طَاوُسَ عَنِ أَبْنِ عَبَّسِ أَنِّ النِّي النِّي النِّي النَّي النَّي النَّي النَّي اللَّه عَلَيه وَسَلَّم قَالَ الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ الاَّأْنَكُم صَلَّى اللَّه عَلَيه وَسَلَّم قَالَ الطَّوافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ الاَّانَّكُم صَلَّى اللَّه عَلَيه وَسَلَّم قَالَ الطَّوافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ الاَّانَّ مَا اللَّه عَلَيْهِ وَمَا اللَّه عَلَيْهِ فَلَا يَسَكَلَمُ وَقَدْ هُ عَنْ طَاوُسِ عَنِ أَبْنِ عَبَاسِ رَوِى هَذَا الْخَديثُ عَن أَبْنِ طَاوُسِ وَغَيْرِه عَنْ طَاوُسِ عَن أَبْنِ عَبَاسِ مُوفُو قَا وَلاَ نَعْرَفُهُ مَنْ فُوعًا اللَّه مِنْ حَديثُ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ وَالْعَمَلُ عَلَى مُوفُو قَا وَلاَ نَعْرَفُهُ مَنْ فُوعًا اللَّه مِن الْعَلْم عَن أَنْ عَلَي الطَوافِ هَذَا عَنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعَلْم يَسْتَحْبُونَ أَنْ لَا يَسَكَلَم الرَّجُلُ فِي الطَّوافِ الْعَلْم اللَّهُ الْعَلْم اللَّهُ الْعَلْم اللَّه عَلَى الْعَلْم اللَّه الْعَلْم اللَّه عَلَى أَوْمِنَ الْعَلْم اللَّه الْمَا الْعَلْم اللَّه الْمُعْلِم الْعَلْم الْعَلْم اللَّه عَلَى أَوْمِنَ الْعَلْم الْعَلْم الْمُعْلَى الْعَلْم الْعَلْم الْعَلْم الْعَلْم الْمُ الْعَلْم اللَّهُ الْعَلْم الْعَلْم الْمُ الْعَلْم الْعَلْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْعَلْم الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

﴿ السَّبُ مَا جَاءَ فِي الْحَجْرِ الْأَسْوَدِ . مِرْثُن تُقَيْبَةُ عَنْ جَرِيرِ عَنِ الْأَسْوَدِ . مِرْثُن تَقَيْبَةُ عَنْ جَرِيرِ عَنِ الْبِي عَالَى قَالَ وَاللَّهُ وَلَا أَللُهُ عَنِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ

#### باب الطواف بالبيت صلاة

ذكر حديث قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت مثل الصلاة الا انكم تشكلمون فيه فن تكلم فلا يشكلم الابخير وقد بينا وجوب الطهارة فى الطواف وهذا الحديث ان لم يفد كونه صلاة حقيقة فانه يفيد التسوية بينهما فى شرطها وهو الطهارة لانها عبادة تتعلق (١) فكان من شرطها الطهارة كالصلاة

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل

مَسَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فِي الْحَجَرِ وَٱللهِ لَيَبْعَثَنَهُ ٱللهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُصُرُ بِهِمَا وَلِسَانَ يَنْطُقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ ٱسْتَلَهُ بِحَقِّ ﴿ مَ لَا لَوَعَيْنَتَى مُذَا حَدَيثُ حَسَنَ

مَ الْمَثْنَ الْمُعْفَى عَرْضَ أَبُو كُرِيْبِ حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفَى حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيةَ عَنْ هِشَامِ بْنِعُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَرَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاهِ زَمْزَمَ وَتُغْبِرُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْمِلُهُ ﴿ قَالَ بُوعِيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْمِلُهُ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ اللهُ مَنْ هَذَا الْوَجْه

وَاحِدُ قَالاَ حَدَّنَا السَّحْقُ بْنُ مَنِيعٍ وَمُعَدُ بْنُ الْوَزِيرِ الْوَاسطَى الْمُعْنَى وَاحِدُ قَالاَ حَدَّنَى السَّعَ الْأَزْرَقُ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعِ قَالَ قُلْتَ لأنسِ بْنِ مَالكَ حَدَّنِي بَشِي، عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ صَلَّى الظَّهْرَ يَوْمَ الْتَرُّويَةِ قَالَ بمِنَى قَالَ مَنَى قَالَ مَنَى قَالَ مَنَى قَالَ مَنَى قَالَ وَسَلَّمَ النَّهُ وَسَلَّمَ أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ الْتَرُّويَةِ قَالَ بمِنَى قَالَ وَسُفَ النَّفُرِ قَالَ بِالْأَبْطِحِ ثُمَّ قَالَ أَفَعْلَ كَا يَفْعَلُ وَسَلَّى الْفُورِي مَنْ اللَّهُ وَسَلَّى الْمُعْرَبِ مِنْ عَلَى النَّفُرِ قَالَ النَّوْرِي مِنْ عَلَى الْمُعْرَبِ مِنْ عَلَى الْمُعْرَبِ مِنْ وَسُفَ الْأَزْرَقَ عَنِ الْتُورِي مَ الْمُورِي مَنْ الْمُورِي مَا الْمُنَاسِكُ وَلَيْكَ الْمُعْرَبِ الْمُنَاسِلِ الْمُعْرِقِ فَي الْمُورِي مَن السَّحَقُ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْرَق عَنِ الْتُورِي مَن الْمُورِي مَا الْمُناسِلِ الْمُناسِلِ الْمُنْورِي مَا الْمُناسِلِ الْمُناسِلِ الْمُناسِلِ الْمُنْورِي مَن يُوسُفَ الْأَزْرَق عَنِ الْتُورِي مَا الْمُعْرِقِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ وَلَيْعِ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ وَلَيْ الْمُنْ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ ال

## باب ماً. زمزم

عروة عن عائسة كانت تحمل ماء زمزم و تخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله حسن غريب وقال ابن العربي أخبرنا المبارك أخبرناطاهر أخبرنا على حدثنا عمر بن الحسن بن على حدثنا محد بن هشام بن على المروزى حدثنا محد بن على بن حبيب الجارى و رى حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ابن عباس متن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له ان شربته لتشنى شفاك الله وان شربته لتشبع اشبعك الله وان شربته لقطع ظمأك قطعه الله وهي هدمة جبريل وسقيا الله اسماعيل أخبرنا ممارك أخبرنا الطبرى أخبرنا الدار قطني أخبرنا محد بن مخلد حدثنا عباس

التقرعى حدثنا حفص بن عمر العربى حدثنى الحكم عن عكرمة قال كان ابن عباس اذا شرب من زمزم يقول اللهم انى اسألك علما نافعا و رزقا و اسعا وشفاء من كل داء و فى الصحيح ان أباذر أقام عليه أربعين ليلة حتى سمن وتكسرت عكن بطنه فلما أخبر النى صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

# ابواب الجنائز

# عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿ بِاللَّهِ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ الْمَرِيضِ . وَرَثِنَ هَنَّادُ حَدَّنَنَا اللَّهِ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ الْمَرِيضِ . وَرَثِنَ هَنَّادُ حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ الرَّاهِيمَ عَنَ الْأَسْوَدِ عَنْ عَاتَشَةً قَالَتْ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَّةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ الرَّاهِيمَ عَنَ الْأَسْوَدِ عَنْ عَاتَشَةً قَالَتْ قَالَ قَالَتُ قَالَ رَفَّعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَةٌ فَنَا فَوْقَهَا إِلَّارَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَةٌ فَنَا فَوْقَهَا إلاّرَفَعَهُ

# كتاب الجنائز

## باب ثواب المريض

من فضل الله على عباده أن ابتلى ببلائه وأجزل عليه من ثوابه ولكن يشترط أن لا يكون منه متسخطا وان كان كارها متبرما فكراهة النفس للمرض مجبولة لكن لا يذكر بلسانه الاخيرا أخبرنا أبو بكر الفهرى أخبرنا التسترى أخبرنا ابن حنيف أخبرنا ابن داسة أخبرنا أبو داو د أخبرنا عبد الله بن محمد العقيلى حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحق حدثنى رجل من أهل الشام يقال له أبو منصور عن عمم قال حدثنى عمر عن عامر الدائى أخى الحضر قال البقيلى وهو الحضر ولكن قال انى (١) اذا رفعت لنا رايات والوية فقلت ما هذا

<sup>(</sup>١) يباض بالاصل

الله بها دَرَجة و حط عنه بها خطيئة قال وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص و أبي عبيدة بن الجرّاح و أبي هُريزة و أبي أمامة و أبي سعيد و أنس و عبد الله بن عمر و و أسد بن كرز و جابر بن عبد الله و عبد الرّحن ابن أزهر و أبي موسى ﴿ قَالَ وَعَلَيْنَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثُ حَسَنُ اللهِ عَدْ الرّحَن عَدِيثُ عَرَف اللهِ وَعَبْد اللهِ وَعَبْد الرّحَن اللهِ عَن أَسَامَة بن زيد عَن مُحَدّ اللهِ عَن أَسَامَة اللهِ عَن أَسَامَة اللهِ عَنْ أَسَامَة اللهُ اللهِ عَنْ أَسَامَة اللهِ عَنْ أَسَامَة اللهِ عَنْ أَسَامَة اللهُ اللهِ عَنْ أَسَامَة اللهُ عَنْ أَسَامَة اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ أَسَامَة اللهِ ال

فقالوا هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو تحت شجرة وقد بسط له كساء وهو جالس عليه وقد اجتمع اليه أصحابه فجلست اليهم فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسقام فقال ان المؤمن اذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل وان المنافق اذا مرض ثم عوفى كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدر لما عقلوه ولا لما أرسلوه فقال رجل بمن حوليه يارسول الله وما الاستقام فوالله مام صنت قط فقال نم عليه وقال يارسول الله لم أرأيتك اقبلت فررت بغيضة شجر فسمعت فيه أصوات فراخ طائر فأخذتهن فوضعتهن في كساء فجامت أمهن فاستدارت على رأسي فكشفت لها عنهن فوقعت علين معهن فأخفيتهن بكساء فهن هو لاء معى قال ضعهن عندك فوضعتهن وأبت امهن الالزومهن فقال فلرسول لاصحابه أتعجبون لرحم أم الافراخ فراخها قالوا نعم يارسول الله قال فوالذي بعثى بالحق لله أرحم بعباده من أم الافراخ بفراخها ارجع بهن حق فوالذي بعثى بالحق لله أرحم بعباده من أم الافراخ بفراخها ارجع بهن حق فوالذي من حيث أخذتهن وأمهن معهن فرجع بهن وذكر أبو عيسى حديث عائشة وأبي سعيد وهو متفق عليه في الصحيح و في الباب آثار كثيرة عائشة قال المهدية وأبي سعيد وهو متفق عليه في الصحيح و في الباب آثار كثيرة

<sup>(</sup>١) ياض بالأصل

أَنْ عَمْرُو بْنِ عَطَاهُ عَنْ عَطَاهُ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضَى اللهُ عَنْ قَالَ قَالَ رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا مَنْ شَيْهُ يُصِيبُ الْمُوْمِنَ مَنْ قَالَ وَسَبِ وَلاَ حَرَنُ وَلاَ وَصَبِ حَتَّى الْمُمْ يَهُمُهُ إِلاَّ يُكُفِّرُ اللهُ بِهِ عَنْ هُمْ مَنْ فَصَبِ وَلاَ حَرَنُ وَلاَ وَصَبِ حَتَّى الْمُمْ يَهُمُهُ إِلاَّ يُكُفِّرُ اللهُ بِعَنْ فَي هٰذَا الْبَابِ قَالَ سَبِّ مَنْ فَي هٰذَا الْبَابِ قَالَ وَصَبِ حَتَى الْمُمْ يَهُمُ مُنْ اللهِ يَكُونُ وَسَمِعَتُ وَكِيعًا يَقُولُ الْمُ يُسَمَّع فَى الْمُم أَنَّهُ يَكُونُ وَسَمْعَتُ وَكِيعًا يَقُولُ اللهُ عَنْ عَلَا الْجَدِيثَ عَنْ عَطَاهِ وَسَمْعُ هٰذَا الْجَدِيثَ عَنْ عَطَاهِ وَسَمْعُ أَلَهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمُ هٰذَا الْجَدِيثَ عَنْ عَطَاهِ وَسَمْعُ أَلَهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ الله المَا الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله المُعْمَالِهُ الله المُعْلَمُ الله المُعْمَاءِ الله المُعْمَاءِ المُعْمَاءِ الله الله الله الله الله المُعْمَاءِ الله الله الله الله المُعْمَاءِ المُعْمَاءِ الله المُعْمَاءِ الله الله الله الله الله الله المُعْمَاءِ المُعْمَاءِ الله المُعْمَاءِ الله الله المُعْمَاءِ المُعْمَاءِ الله المُعْمَاءِ الله الله المُعْمَاءِ الله المُعْمَاءِ الله المُعْمَاءِ المُعْمَاءِ الله الله المُعْمَاءِ الله المُعْمَاءِ المُعْمَاءِ المُعْمَاءِ المُعْمَاءِ المُعْمَاءِ المُعْمَاءِ المُعْمَاءِ المُعْمَاءِ المُعْمَ

(الاصول) لما قال الله ان الحسنات يذهبن السيئات كان ذلك من فضله على عباده أن خلق المعصية وقدرها ثم محصها و كفرها بحكمته ورأفته و كفارة الامراض والاوصاب السيئات كما قدمنا اذا كانت صفائرا وضحا وضحو وان كانت كبائر وزن وزنا وان كان الكل بالميزان ولكن ليعلم أن الصغائر لاثبات لها مع الحسنات فأما الكبائر فلا بد فيها من فضل الله فى تقديره اثم الذنب واجر الطاعة و يقابل بينهما فى الوزن بحسب علمه فيسقط ما بسقط و يبقى ما يبقى بحسب الكثرة قوله لله أفرح بتوبة العبد اذا وصف البارى بوصف ما يبقى بحسب الكثرة قوله لله أفرح بتوبة العبد اذا وصف البارى بوصف الدى هو سبحانه منزه عن الوجهين قدوس عن المعنيين فان ذلك يرجع كما بيناه الذى هو سبحانه منزه عن الوجهين قدوس عن المعنيين فان ذلك يرجع كما بيناه فى كتب الاصول الى المعانى الجائزة فما و رد من صفة الضحك والفرح مضافا فى كتب الاصول الى المعانى الجائزة فما و رد من صفة الضحك والفرح مضافا اليه فانما يرجع الى فائدة ذلك، و نمرته وهى سعة العطاء و كثرة الجود فعبر به

عنه مجازا للتفهم على معنى آخر فسمى المجاز وهر أن يعبر عن الشيء بشمرته وفائدته أو بسببه ومقدمته وقوله في حديث أبي عيسي عن ثوبان أن عطاء داخله المسلم لم يزل في خرفة الجنة و في الحديث الثاني كان له حريةًا في الجنة فأما قوله لم يزل في خرفة الجنة فان مشاه الى المريض لما كار له من الثواب على كل خطوة درجة وكانت الخطأ سببا الى نيل الدرجة فى النعيم المقيم عبر بها لانه سبها فجاز كما بيناه وله اذا أمسى في الحرفة وهي بساتين الجنة أن يخترف منها أى يقتطع و يتنعم بالأكل وقوله لله أرحم بعباده من هذه يعنى أن هذا الطائر لم يسلم فراخه ولا أفرادهن وكذلك البارى لايسلم من أفراده وقد بينًا ذلك في كتاب سراج المريدين فلينظر فيـه ( الفوائد المنثورة ) (الأولى) قوله الارفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة معناه أن الجزاء الواحد من الألم والمعنى الواحد منه وضرب للجزء مثلا للشوكة وللمعنى المهم فانه في الحالين معذب مأجور حتى اذا نزل ذلك به كفر ذلك القــــدر الواحد خطيئة وقد ادخر له درجة لأن الطاعة لهـا فائدتان احـداهما الثواب والثانيه اسقاط السيئة المقتضية للعقاب (الثانية) اذا كفر ذلك خطيئة فانمنا يكفر به ببعضه وهو العشر فان الواحد من المصائب معندود بعشرة فهو فى أصله واحد لواحد وهو بحكم التضعيف بالتضعيف والحمد لله الثالثة نوع في حديث ألى سعيذ هنا أربعة أنواع نصب حرن وصب غم وزاد زهير على أسامة فى الصحيح أذى غم شوكة فصارت سبعة فاما أن يكون ذلك من تقسيم الراوى بجملة ما سمع واما أن يكون ذلك من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح عندىولكن الراوى تارة يذكر ماسمع وتارة يخبر عن بعض ما يحضره من ذكره أو يحتاج اليه في بيان لسامعه وليكل واحد من السبعة منتهى عبر به عن أبتدائه فذكر النصب وهو ما يدزك الانسان من الآلم في محاولانه كلما قال سبحانه لقد لقينا من سفرنا

هذا نصباً وذكر الوصب عبارة عن جنس الأمراض وذكر الم عبارة عما يفيض القلب عن استرساله في آماله بمكروه بطرأ عليه وذكر الغم عبارة عن استيلائه حتى لا يجد فرجة في نفسه من غلبته وذكر الحزن عبارة عن تأثير القلب والنفس بذلك فرب نفس تقذفه بقوتها اليقينية أو الهجية والانفية ورب نفس ضعيفة اليقين حقيرة الهمة اذانول بها من ذلك شي. حارت واستخارت وأنحلت فما استقلت وذكر الاذي عبارة عما يظهر عن البدن من آثار الالم الباطنة من تغير لون قد خرج أو يصيبه من الأعراض الخارجة من جرح والعافية تدفع ذلك كله وهي المطلوبة في قوله ربنا آتنا في الدتيا حسنة على مَا بيناه في ألقسم الرابع من علوم القرآن الرابعة قال أبو عيسي قال و كيع يعني ابن الجراح لم أسمع في الهم يكون كفارة الافي هذا الحديث و لوكانت بمعنى واحد لـكان واحدمنها يكنى في البيان فرأى أن لـكل واحد معنى وان زيادة الهم لمبكن مرويا وهو أول درجات المكروه وأوله درجات ما يكتب من الحسنات (الخامسة) قال من الصحيح في حديث أسد بن كرز وغيره ان المريض تتحات خطاياه كما تحات أو راق الشجر وهذه اشارة الى أن المريض الما يحيط أولا صغائر الذنوب التي هي من شجر المخالفة بمنزلة الورق من شجر الدنيا وشجرة المخالفة شنجرة خفيفة أصلها الكفر ورقها صغائر الذنوب وبينهما مرب الاجساد والافراع والاغصان منازل قدتعظم الاوراق حتى تأخذمن الاغصان فتـذهب بكثير منها وهكذأ يترقى في القـلب حتى مجتنب الاصـل حسما بيناه في تفسير القرآن السادسةقوله وموعظة له يمني أنه اذا رأى انالله قدمن عليه بلحم آخر ودم آخر صرفه في طاعته ان كان غلط في الأول وصرفه في معصيته أوقصر به في شكر نعمته فيستدرك الآن الشكر السابعة من أمثاله البديعة قوله كأن البعير أرسل أم قيد لا يعلم المراد منه لما هو من غباوة البهيمية وكذلك هو المنافق ربن على قلبه فلايعمل بالحكمة في تصرف أحواله عند عامِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى وَالله الله عَنْ عَلَى وَالله الله عَنْ عَلَى وَأَبِي مُوسَى وَالْبَرَاهِ وَأَبِي هُو مَنْ وَالْبَرَاهِ وَأَبِي هُو مَنْ وَالْبَرَاهِ وَأَبِي هُو مَنْ وَالْبَرَاهِ وَأَبِي هُو مَنْ وَالْبَرَاهِ وَالْمَرْمَ وَالْمَرْمَ وَالْمَرْمَ وَالْمَرْمَ وَالْمَرَاقِ وَالْمَرْمَ وَالْمَرْمَ وَالْمَرْمَ وَالْمَرْمَ وَالْمَرَامَ وَعَامِمُ الْأَحْوَلُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الله وَعَامِمُ الْأَحْوَلُ هَذَا الْخَدِيثَ عَنْ أَبِي عَنْ أَلِي الله وَالْمَرْمَ وَالْمَرْمَ وَالْمَامِ وَعَامِمُ الْأَحْوَلُ هَذَا الْخَدِيثَ عَنْ أَلِي الله وَالْمَرْمُ الله وَالْمَاهِ وَعَامِمُ الْأَحْوَلُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَلِي الله وَالْمَاهِ وَعَامِمُ الْمُؤْلِولُومُ الْمُؤْلِومُ وَالْمَرْمُ الْمُؤْلِومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمَامِ وَعَامِمُ الْمُؤْلُومُ وَالْمَامِ وَالْمَرْمُ الْمُؤْلُومُ وَالْمُؤُومُ وَالْمُؤُومُ وَالْمُؤُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤُومُ وَالْمُؤُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤُلُولُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُ

المولى بالعافية والابتلاء الثامنة قوله لمن لم يصب الله منه قم عنا فلست منا الشارة الى أنه ناقص المرتبة عند ربه وعلامة ذلك صحة بدنه على الدوام وهذا خرج مخرج الغالب أو علم من حال ذلك فى نقصانه ما أخبر بذلك عنه التاسعة اطلاقه للطير قيل كان ذلك لأنه لا يؤكل وقيل لأن القسوة قد غلبت عليهم فاراد ان يرقق قلوبهم بالارسال بعد القدرة لما تتعلق به النفس من لذة الظفر به

#### باب عيادة المريض

ذكر فيه حديث ثوبان وقد تقدم وذكر حديث على أبى موسى وقال على له عائد جئت أم زائرا والزائر هو الذى ينزل بالمرا لمقصد نتص به أه بالمزور والعائد هو الذى يقصده على نية التسكرار ومنه يقال للضيف زور وهو حديث لم يصح وقد بوب البخارى باب وجوب عيادة المريض وأدخل عليه الحديث الصحيح اطعموا الجائع وفكوا العائى وعودوا المريض فهاتان فائدتان الثلاثة عيادة من يتوقى شره قد عاد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبى بن سلول فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الموت قال له

قَلْاَبَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثُو بَانَ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْعُتُ مُحَدّدًا يَقُولُ مَنْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثُ عَنْ أَبِي الْمَشَعَثُ عَنْ أَبِي الْمَشَعَثُ عَنْ أَبِي الْمَشْعَثُ عَنْ أَبِي الْمَشْعَثُ عَنْ أَبِي الْمَشْعَثُ عَنْ الْمَشْعَثُ عَنْ الْمَشْعَثُ عَنْ اللَّهُ وَلَى عَنْ أَبِي الْمَشْعَثُ عَنْ اللَّهُ وَلَى عَنْ أَبِي الْمَشْعَثُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْمُسْعَثُ عَنْ أَبِي الْمُاءِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّه

قد كنت أنهاك عن حب اليهود قال فقد أبغضهم سعد بن زرارة فه كانه يقول فا أنجاه ذلك من الموت أوأى خير ظهر من بغضهم فكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فيصه وصلى عليه الحديث لرابع قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ذميا فقال له أسلم فقال له أبوه اطع ابا القاسم فأسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحمد الله الذي أنقذه لى من النار الخامس تكرار العيادة سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بسعد بن معاذ حين ضرب له خيمة فى المسجد ليعوده من قريب (السادسة) يعاد المريض من كل ألم قل أو جل ويعاد من الرمد فقيد روى فى الحسن أن زيد بن أرقم عاده ، سول الله صلى الله عليه وسلم من رمد أصابه وقد روى بقية بن الوليد عن الأو زاعى عن يعيى بن أبى كثير عن أبيه سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى عن يعيى بن أبى كثير عن أبيه سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى ورواه عنه ابن وضاح فيا حدثه من شيخه أبو خيثمة عن بقية وهمذا وأمثاله لم تبق فيه من الصحيح بقيه

عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَحُوم وَزِادَ فيه قبلَ مَا خُرْفَةَ الْجَنَّة قَالَ جَنَاهَا مَرْشَ أَحْمَدُ أَبْنَ عَبِدَةَ الضَّى حَدَّيْنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدَ عَنِ أَيُوبَ عَنِ أَبِي قَلَالَةَ عَرِ . أَى أَهَاءَ عَنْ ثُوبَانَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَ حَديث خَالد وَلَمْ يَذْكُر فيه عَنْ أَبِي الْأَشْعَث ﴿ قَالَ وَعَلِيْنَتَى وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ حَمَّاد أَبْنَ زَيْدَ وَلَمْ يَرْفَعُهُ مِرْشِ أَحْمَدُ بْنُ مَنيع حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَدَّ خَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ ثُوَيْرِ هُوَ أَبْنُ أَبِي فَاخَتَهَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخَذَ عَلَيْ بِيَدى قَالَ انْطَلْق بَنَا إِلَى الْخَسَن نَعُودُهُ فَوَ جَدْنَا عَنْدَهُ أَيَّا مُوسَى فَقَالَ عَلَيٌّ عَلَيْهِ السَّلاّمُ أَعَائدًا جَئْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَمْ زَائرًا فَقَـــالَ لَاعَائدًا فَقَالَ عَلَى سَمْعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَامَنْ مُسَلِّم يَعُودُ مُسْلِماً غُدُوَّةً الْأُصَلِّي عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكَ حَبَّى يُمْسِي وَانْ عَادَهُ عَشْيَّةً الَّا صَلَّى عَلْيه سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكَ حَتَّى يُصْبَحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فَي الْجُنَّة ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ غَرِيبٌ وَقَدْ رُوىَ عَنْ عَلَّى هَذَا الْجَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجُهُ مَنْهُمْ مَنْ وَقَفَهُ وَلَمْ يَرْفَعُنَّهُ وَأَبُو فَاحْتَهَ أَسْمُهُ سَعيدُ بن علاقة مَ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَن اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَمْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى خَبّابِ وَقَد الكّتوَى في بَطْنه فَقَالَ مَا أَعْلَمُ مُضَمَّرِ بَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى خَبّابِ وَقَد الكّتوَى في بَطْنه فَقَالَ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَقِي مِنَ الْبَلّا مَا لَقِيتُ لَقَدْ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَفِي نَاحِيةً مِنْ الْبَلّا مَا أَجِدُ دِرْهَمًا عَلَى عَهْدِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَفِي نَاحِيةً مِنْ الْبَلّا وَمَا أَجِدُ دِرْهَمًا عَلَى عَهْدِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمٌ وَفِي نَاحِيةً مِنْ اللّهِ عَلْمَ وَمَا أَجِدُ مِنْ الْبَلّا وَقَالَ مَا أَجِهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمٌ وَفِي نَاحِيةً مِنْ اللّهُ عَلْمُ وَفِي نَاحِيةً مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمٌ وَفِي نَاحِيةً مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمٌ وَفِي نَاحِيةً مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا أَجِدُ دِرْهُمًا عَلَى عَهْدِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمٌ وَفِي نَاحِيةً مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَفِي نَاحِيةً مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا أَجِدُ دِرْهُمًا عَلَى عَهْدِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمٌ وَفِي نَاحِيةً مِنْ اللّهُ وَمَا أَعِلَى عَهْدِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَفِي نَاحِيةً مِنْ

## باب النهي عن تمني الموت

قدمنا فى التفسير كراهية تمنى الموت كا روى أبو عيسى عن خباب و لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أرب نتمنى الموت لتمنيناه و فسره الحديث الذى روى أيضا عن الترمذى أنه قال عن أنس لا يتميين أحدكم الموت لعشر نزل به وليقل اللهم احييني ما كانت الحياة خيرا نى و توفنى اذا كانت الوفاة خيرا لى الا انه اذا رأى تقصيرا فى الدين وضعفا عن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر جازله أن يتمنى الموت قال ابن عمر ضعفت قوتى وانتثرت عيتى فاقبضنى البك غير مفرط وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول ياليتنى كنت مثله مكانه واذا رأى نفسه فى قبضة على هذه الحال الصحيح ان يسأل فى التوبة ولا يموت على المصية وقد قال الترمذى حدثنا بزار حدثنا أحد الزهرى وأبو عاقر العقرب قالا حدثنا كثير بن يزيد عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا الموت فان عن جابر بن عبد وان من سعادة المرء أن يطول عمره و يرزقه الله الانابة الى دار الخلود و سألت عمدا يعنى البخارى فقال الصحيح عن الحارث بن أبى زيد دار الخلود و سألت عمدا يعنى البخارى فقال الصحيح عن الحارث بن أبى زيد

يَنِي أَرْبَعُونَ أَلْفًا وَلَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاناً أَوْ نَهَى الْنَ نَتَمَنَّى اللَّوْتَ لَكَمَّنَيْتُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْس وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَايَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ فَي وَلَيْ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمْ أَنْس بْنِ مَالكُ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللّٰهُمَّ أَحْيِى مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لَى وَتَوَقَى النَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ عَلَى اللّهُ عَن النّهِ وَلَيْقُلُ اللّهُمَّ أَحْيِى مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لَى وَتَوَقَى الْنَاقُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عنجابر ومن قال الحرث بن يزيد فهو خطأ (الفوائد) ( الأولى ) قوله اكتوى ستراه في كتاب الطب ان شاء الله ( الثانية ) قوله في ناحية من بيتي أر بعون الفا مات كبير من الصحابة وترك مالا عظيما وأعطوا عظيما ولو خرحوا من جميعه لكان أفضل واذا تركوه فهو جائز قال النبي صلى الله عليه و سلم لسعد تذرور ئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة وستريده بيانا في كتاب الزهري ان شاء الله ( التعوذ للمريض ) أبو نصرة عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يامحد اشتكيت قال نعم قال بسم الله اراقيك من كل شيء يؤذيك من شركل نفس وعين حاسدة بسم الله ارقيك والله يشفيك وذكر رقية النبي عن شركل نفس وعين حاسدة بسم الله ارقيك والله يشفيك وذكر رقية النبي عن أنس ( الفائدة ( الأولى ) نفس وعين سترى جو از التطبب والاستفصام قبل حلول ما يخاف في كتاب الطب ان شاء الله معني الرقية وهي ( الثانية ) رفع ما

 مَا جَا. في التَّعَوُّذ للبَريض . مِرْثِن بشُرُ بنُ هلال ِ الْبَصْرِي الصَّوَافُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْن سَعِيد عَن عَبْد الْعَزيز بْن صُهَيْبِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ أَنَّ جِبْرَ ثِيلَ أَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا تُحَمَّدُ أَشَتَكُيتَ قَالَ نَمْم قَالَ باسْمِ أَلله أَرْقيكَ مِنْ كُلِّ شَيْء يُوْ ذيكَ من شَرَّ كُلِّ نَفْس وَعَيْن حَاسد باسْمِ أَللَهُ أَرْقيكَ وَٱللَّهُ يَشْفيكَ مَرْثُنَ أَتَيْنَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِبِد عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ بْن صُهَبْ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتُ عَلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكَ فَقَــالَ ثَابِتُ يَا أَبَا حَرْزَةَ أَشْ َكُيْتُ فَقَالَ أَنْسَ أَفَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَى قَالَ ٱللَّهُمَّ رَبِّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ ٱشْف أَنْتَ الشَّافي لَا شَافي إِلَّا أَنْتَ شَفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقًّا فَالَ وَفِي البَابِ عَنِ أَنْسَ وَعَائشَةً

\* قَالَ الْوَعْيْنَتَى خَديثُ أَبِي سَعيد خَديثُ خَسَنْ صَحيحُ وَسَأَاتَ أَبَّا زَرْعَةَ عَنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ فَقُلْتُ لَهُ رَوَايَةً عَبْدُ الْعَزَيزِ عَنْ أَلَى نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدً أَصَهُم أَوْ حَدِيثُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسَ قَالَ لَلَاهُمَا صَحِيحًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد بْنُ عَبْد الْوَارِث عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْد الْعَرِيز بْنُ صَهَيْب عَنْ أَبِي صَرَةً عَنْ أَبِي سَعِيد وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنَ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسَ اللَّهُ عَلَى الْحَتْ عَلَى الْوَصيَّة . ورشن السَّحَقُ بنُ مُنصُور أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بن نمير حَدَّثَنَا عُبِيدُ الله بنُ عُمَرَ عَنْ نَافع عَنْ أَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقَّ ٱمْرَى، مُسْلَم يَبِيتُ لَيْلَتِينَ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ الْأَوَوصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عَنْدُهُ قَالَ وَف الْبَابِ عَرْنِ أَبْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ قَالَ الْوَعْلِينِي حَدِيثُ أَبْنِ عُمْرَ حَدِيثُ حَسَن صحيح

﴿ بِالسَّبِ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ بِالثَّلُثِ وَالْرَبِعُ . مَرْشُ الْتَيْبَةُ عَنْ سَعْدُ جَدِّ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاء بِنَ السَّاتَبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ السَّلَيِّ عَنْ سَعْدُ الرَّحْنِ السَّلَيِّ عَنْ سَعْدُ الْرَّحْنِ السَّلَيِّ عَنْ سَعْدُ الرَّحْنِ السَّلَيِّ عَنْ سَعْدُ الرَّحْنِ السَّلَيِّ عَنْ سَعْدُ الرَّحْنِ السَّلَيِّ عَنْ سَعْدُ الرَّحْنِ السَّلَيِ عَنْ سَعْدُ الرَّحْنِ السَّلَيِّ عَنْ سَعْدُ الرَّحْنِ وَسَلَّمْ وَاذًا مَرِ بضَ فَقَالَ اللهِ عَالَى عَادَى رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاذًا مَرِ بضَ فَقَالَ

فَقَالَ أَوْصَيتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكُمْ قُلْتُ عَالَى كُلَّهُ فِي سَبِيلِ أَنَّهُ قَالَ فَمَا تَرَكْتَ لَوَلَدَكَ قُلْتُ هُمْ أَغْنَيامُ بَغَيْر قَالَ أَوْص بِالْعُشْرِ فَمَا زِلْتُ أَنَاقَصُهُ حَتَّى قَالَ أُوصِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثيرٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ وَنَحْنُ نَسْتَحَبُّ أَنْ يَنْقُصَ مَنَ الْثُلُثُ لَقُولَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَالثَّلْثُ كَثيرٌ ۗ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَلَ إِنَّا عَيْنَتُمُ حَدَيْثُ سَعْد حَدِيثُ رَ رَدَّ مِنْ مُورِي عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجِـهُ وَقَدْ رُوَى عَنْهُ وَالثَلْثُ حَسَنَ صَحِيحَ وَقَدْرُوَى عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجِـهُ وَقَدْ رُوَى عَنْهُ وَالثَلْثُ كَثيرٌ وَ اْلَعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ لَا يَرَوْنَ أَنْ يُوصَى الرَّجُلُ بَأَكُثَر مَنَ الثُّلُثُ وَيَسْتَحَبُّونَ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثَّاتُ قَالَ سُفْيَانُ الثُّورِي كَانُوا يَسْتَحَبُّونَ فِي الْوَصَيَّةِ الْخُسَ دُونَ الرَّبُعِ وَالرَّبُعَ دُونَ الثَّلُثُ وَمَنْ أَوْصَى بِالنَّلُثُ فَلَمْ يَتَّرُكُ شَيْدًا وَلَا يَجُوزُ لَهُ الَّا الثُّلُثَ

• المُعْتَ مَا جَاءَ فَى تَلْقَينِ الْمَرِيضِ عَنْدَ الْمَوْتِ وَالدُّعَاءَ لَهُ عِنْدَهُ .

#### تلقين الميت

قال ابن العربى رحمه الله هذا دخل تحت فوله وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وأحوج ما يكون العبد الى التذكير بألله عنمد تغير الحال وكسوف البال وما يعر والمرء بغمرات الموت من الاختلال و يختلسه عندذلك الشيطان فيذكر بالله سبحانه فيتذكر ان شاء الله والتلقين تفعيل من لقن أى فهم ما

وَرِينَ أَنُو سَلَمَة يَعْنَى بْنُ خَلَف حَدَّنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَمَارَةَ بْنِ عَمَارَةَ بْنِ عَمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدَ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَمِّ سَلَمَةً وَاللَّهُ و

ید کر له فهو یفهم و ید کر آخبرنا آبو المطربن آبی الرجاء آخبرنا آبو نعیم آخبرنا آبو الحسن ین محمد بن اسحق سمعت آبا جعفر التستری یقول حضرنا آبازرعة الرازی بماء یقال له شهران و کان فی السوق وعنده آبو حاتم و محمد بن مسلم و المنذر بن شاذان و جماعة العلماء فذ کروا حدیث التلقین فاستحیوا من آبی زرعة و قالوا تعالوا نتذا کر الحدیث فقال محمد بن مسلم آخبرنا الضحاك بن مخلد حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح و لم یجاوزه فقال آبو حاتم آخبرنا بندار آخبرنا أبو عاصم عن عبد الحمید عن جعفر عن صالح و لم یجاوزه و الباقون سکوت ققال ابو زرعة و هو فی السوق حدثنا بندار آبو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن آبی عرب عن کثیر بن مرة الحضر می عن معاذ بن جبل قال قال برسول عن صالح بن آبی عرب عن کثیر بن مرة الحضر می عن معاذ بن جبل قال قال برسول الله صلی الله علیه و سلم من کان آخر کلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وقد آخبرنا أبو بکر الفهری عن آبی علی التستری و ابو الحسن العبدری عن آبی بکر الخطیب

قال اخبرنا أبو عمر الهاشمى القاضى حدثنا أبو على اللؤلؤى و اخبرنا ابن عمار عن الوليد عن ابن حنيف عن ابن داسة قالا اخبرنا أبو داود وأخبرنا أبو الحسن على ابن ايوب حدثنا عن ابن شاذان عن ابن سليان النجاد عن أبى داود قال حدثنا مالك عن عبد الواحد المسمعى حدثنا الضحاك بن مخلد اخبرنا عبد الحميد بن جعفر حدثنى صالح بن أبى عريب عن كثير بن مرة عز معاذ بن جبل قال قال رسول ألله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا اله الاالله دخل الجنة قال ابن العربى رحمه الله الحديث ثابت صحيح من طرق كثيرة (الاصول) لاخلاف أن من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة على ما كان من العمل كذلك ثبت في الصحيح واللفظ لمسلم ولا يخلو أن تكون الذنوب غلبت ميزانه فأمره الى الله ان شاء عذبه ثم يدخل الجنة وان شاء غفر له فأدخله في الحال وان غلبت حسناته لم يرالنار ابدا (الفوائد (الاولى) قوله اذا حضر الناس الميت فالمريض فليقولوا خيرا فان الملائكة يؤمنون وذلك داخل في قوله و يستغفرون لن في الارض (الثانية) لا يخلو أن يكون الميت حاضر الذهن او مغمى عليه لمن في الارض (الثانية) لا يخلو أن يكون الميت حاضر الذهن او مغمى عليه لمن في الارض (الثانية) لا يخلو أن يكون الميت حاضر الذهن او مغمى عليه

قُولَ لَا إِلهَ إِلاَ اللهُ وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعُلْمِ إِذَا قَالَ ذَلِكَ مَرَةً فَمَا لَمْ يَسَكُلُمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُلقّنَ وَلا يَكْثَرَ عَلَيْهِ فِي هَٰ ذَا وَرُويَ عَنِ ابْنَ الْمُبَارِكَ أَنّهُ لَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ جَعَلَ رَجُلٌ يَلقّنُهُ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَكْثَرَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ إِذَا قُلْتَ مَرَّةً فَأَ نَا عَلَى ذَلِكَ مَا لَمْ أَتَدَكُلُمْ وَأَكْنَ مَعْنَى قَوْل عَبْدُ اللهِ إِنّا أَللهُ وَخَلَ ارْجَلَ اللهِ عَنْ النّبِي صَلّى الله يَكلّام وَإِنّمَا مَعْنَى قَوْل عَبْدُ اللهِ إِنّا أَللهُ دَخَلَ الْجَنّة عَنْ النّبِي صَلّى الله عَلْهُ وَسَلّمَ مَنْ كَانَ آخُرَ قُولُه لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَخَلَ الْجَنّةَ

﴿ اللَّهِ عَنِ أَبْنِ الْمَادِ عَنْ مُوسَى بَنَ سَرْجَسَ عَنِ الْقاسِمِ بْنُ تُحَمَّدُ عَنْ اللَّهِ عَنْ الْقاسِمِ بْنُ تُحَمَّدُ عَنْ عَالَيْتُ وَالْقاسِمِ بْنُ تُحَمَّدُ عَنْ عَالَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا يُلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمُوتِ عَالَيْهَ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمُوتِ

فان كان حاضر الذهر ذكر فيتذكر بتوفيق الله وانكان مغمى عليه فليتذكر فيبلغه الله الذكرى انشاء بفضله و ان كان تارة يغمى عليه وأخرى يتذكر فليتذكر فان قالما لا يعاد عليه بانه على ما قالكما ذكر ابوعيسى عن عبدالله بن المبارك حتى نأتى بالعارضة والله يعصم برحمته

#### باب التشدد عند الموت

قال ابن العربى رحمه الله النالبارى سبحانه بقدرته وحكمته يخفف اخراج الروح من الجسدومفارقتها و يشددها بحسب ما يكون عندهمن أحو الى العبد فتارة يشددها عذا با وذلك على المدنب وتارة يشددها حفارة وذلك على المدنب وتارة يشددها حجة على الحلق وتسلية وقدوة وأسوة كما لتى رسول الله صلى الله عليه

وَعْنَدُ ، قَدَ حَ فِيهِ مَا أَ وَهُو يُدْخِلُ يَدُهُ فِي الْقَدِحِ ثُمَّ يَسَمُ وَجْهَهُ بِالْمَا هُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعِنَى عَلَى عَمَرَاتِ الْمُوتِ أَوْ سَكرَاتِ الْمُوتِ ﴿ قَالَ بُوعِيْنَى الْمُسَاحِ الْبَعْدَادِي حَدَّثَنَا هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ غَرِيبٌ وَرَثُنَ الْحَسَنُ بُنُ الصَّبَاحِ الْبَعْدَادِي حَدَّثَنَا هُذَا حَدِيثُ حَسَنَ غَرِيبٌ وَرَثِنَ الْحَسَنُ بُنُ الصَّبَاحِ الْبَعْدَادِي حَدَّثَنَا هُمَّا أَعْبَ الْمُلَيِّ عَنْ عَبد الرَّحْنِ بْنِ الْعَلاَ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبْنِ عُمَرَ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ عَنْ الْبَنِ عَمْرَ اللهِ عَنْ أَبْنِ عَمْرَ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْنِ عَمْرَ عَنْ اللهُ عَنْ أَبْنِ عَمْرَ اللهُ عَنْ أَبْنِ عَمْرَ اللهُ عَنْ أَبْنِ عَنْ اللهُ عَنْ أَبْنِ عَمْرَ اللهُ عَنْ أَبْنِ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ سَأَلُتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا

وسلم من شدة الموت حتى قالت عائشة كا روى أبو عيسى وغيره ماأغبطأحد بهون موت بعد الذى رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان يقول كا روى موسى بن مرجس عن القاسم عن عائشة انه كان يقول اللهم أعنى على سكرات الموت و فى الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كان يغمس يده فى قدح ماء كان بين يديه ثم يمسح به وجهه ويقول الاله الا الله ان للموت لسكرات ومن حديث قتاده عن عبد الله بن بريدة و الا يسمع منه المؤمن يموت بعرق الجبين يعنى به النبي صلى الله عليه وسلم ولوصح من هول الموت أنه الايحد من شدته الا بمقدار ما يغيظ به جبينه و يقتصد أحسن ماروى فى ذلك الحديث الحسن الذى ذكر أبو عيسى وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لشاب دخل عليه وهو فى الموت كيف تجدك قال أرجو الله وأخاف ذنو فى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايحتمعان فى قلب عبد فى مثل هذه الحال الا أعطاه الله ماير جو وأمنه بما يخاف وهذا باب بديع ليس فى الرجاء مثله قال ابن العرنى رحمه الله وأما حديث أم سلمة فقد روى أبو

داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمض فساح ناس من أهله فقال لاندعوا على أنفسكم الا بخير فان الملائكة يؤمنون على ماتقولون ثم قال اللهم اغفر لآبي سلمة وارفع درجته فى المهديين واخلفه فى عقبه واغفر لنا و له يارب العالمين وافسح له فى قبره ونور له فيه (الفوائد) (الأولى) غمسه اليد فى القدح وتبريد وجهه الكريم بالماء دليل السعى فى تخفيف الألموان كانت على قدر المنازل فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فكلما ضاعفها البارى على قدر المنزلة لم يمنع ذلك من تخفيفها بالمعانات من الرقى والدواء الثالثة قوله لااله الا الله تثبيتا لفؤاده عند ما أيقن بمعروف أي غير معتاد فى الألم فانه مامن ألم وان الشد الا دون الموت نسأل معروف أي غير معتاد فى الألم فانه مامن ألم وان الشد الا دون الموت نسأل الله تسهيله وما بعده الخامسة قوله سكرات يعنى ضيق الموت فان السكرة هى الصيق المانع عن الاطلاق فى التصر فات السادسة استواء الرجاء والخوف فى القلب فتلك الحالة محمودة وقد تأتى أحوال يغلب فيها الحقوف وأحوال

﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَامَنْ حَافِظِينَ وَفَعَا إِلَى اللَّهِ مَالَكُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالْكُ قَالَ قَالَ وَالْوَلُ اللّهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالْكُ قَالَ قَالَ وَالْوَلُ اللّهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالْكُ قَالَ قَالَ وَالْوَلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَامَنْ حَافِظِينَ وَفَعَا إِلَى اللّهُ مَا حَفِظًا مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَا وَفَى السَّحِيفَة خَيْرًا إِلّا قَالَ اللهُ تَعَالَى السَّحِيفَة فَي أَوْلِ الصَّحِيفَة وَفِي آخِرِ الصَّحِيفَة خَيْرًا إِلّا قَالَ اللهُ تَعَالَى اللهُ مَا مَنْ طَرَق الصَّحِيفَة عَنْ اللهُ اللهُ تَعَالَى اللّهُ عَلَى السَّحِيفَة عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ لِمِ الْجَبُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ . مَرْثِنَ مُمَّدُ أُنْ الْمُؤْمِنَ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ . مَرْثِنَ مُمَّدُ أُنْ الْمُنَّى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ أَللَّهُ أَنْ الْمُنَّى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ أَللَّهُ

يغلب فيها الرجاء وقد بينا ذلك فى تفسير القرآن مثال منها كان ابن عباس اذا جاءه من لم يقتسل يقول هل للقاتل من توبة فيقول له تخويفا له لا واذا جاء من قتل يقول له نعم له توبة ترجية له و وضع الرجاء موضع الخوف اهلاك وكذلك بعكسه ودليل حديث من قتل تسعة وتسعين وجاء يسأل الراهب هل له من توبة فقال لا فقتله وجاء الراهب الثانى فقال له لك توبة فتاب الله عليه السابعة تغميض بصر الميت سنة لاأعلم لها تأويلا أرضاه وكذلك وهى الثامنة تسجيته بعد موته سنة أخبرنا المبارك بن عبد الجبار أخبرنا الطبرى أخبرنا الدارقطني قد روى فى الصحيح انه صلى الله عليه وسلم سجى ببرد حبرة فكشف أبو بكر عن وجهه ثم أكب عليه يقبله وانما اختلف العلماء فى الحرم على ماتقدم فى الحج التاسعة ندب النبي صلى الله عليه وسلم على موتا كم فى حديث أبى عيسى الى أن يقال عند الميت الآخير وقال أبو داود عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم على موتا كم في يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرموا على موتا كم يس

أَبْنُ بِرُيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ قَالَ الْمُؤْمِنِ يَمُوتُ بَعَرَق الْجَبِينِ قَالَ وَفَى الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﴿ قَلَ الْبُوعِيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ خَسَنٌ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لِاَنْعْرِفُ لِقَتَادَةَ سَمَاعًا مِنْ عَبْدِ اللهِ أَبْنِ بُرِيْدَةً

الله البَرِّارُ البَعْدَادِيْ قَالاَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ هُوَ البُنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ عَبْدَ اللهَ البَرِّارُ البَعْدَادِيْ قَالاَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ هُوَ الْبُنُ حَلَيهِ وَسَلَمَ دَخَلَ عَلَى اللهَ عَلَيهِ وَسَلَمَ دَخَلَ عَلَى اللهَ عَلَيهِ وَسَلَمَ دَخَلَ عَلَى اللهَ عَلَيهِ وَسَلَمَ دَخَلَ عَلَى اللهَ وَهُو فِي المَوْتَ فَقَالَ كَيْفَ تَجَدُكَ قَالَ وَاللهَ يَارَسُولَ الله إِنِي الرَّجُو اللهَ وَالله يَارَسُولَ الله إِنِي الرَّجُو الله وَالله عَلَيهِ وَسَلَمَ لَا يَخْتَمَعَانَ الله وَ إِنِي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ لَا يَخْتَمَعَانَ اللهُ وَالله عَبْدِ فِي مَثْلُ هُذَا المَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو وَأَمَّنَهُ مِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَخْتَمَعَانَ فَي قَلْبِ عَبْدِ فِي مَثْلُ هُذَا المَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو وَأَمَّنَهُ مِّ اللهِ عَبْدُ فِي مَثْلُ هُذَا المَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو وَأَمَّنَهُ مِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُرْسَلا هُو عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُرْسَلا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُرْسَلا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُرْسَلا عَنْ النّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مُرْسَلا عَمْدُ بُنُ حُدْدُ وَى اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مُرْسَلا عَنْ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مُرْسَلا عَمْدُ بُنُ حُدْدُ وَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مُرْسَلا عَمْدُ بُنُ حُدْدُ وَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مُرْسَلا عَمْدُ بُنُ حُدْدُ وَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُرْسَلا عَمْدُ بُنُ حُدْدُ وَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ

وهو الآذان بالميت ذكر فيه وأدخل فيه حديثا أصحه الوفف على عبد الله بأنه

باب كراهية النعى

الرَّازِيُ حَدَّنَلَحَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ وَهُرُونُ بْنُ الْمُغِيرَةَ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِي حَرْزَةَ عَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله عَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ النَّهِ وَالنَّعْ الله وَالله وَالله وَالله وَالنَّعْ وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَ

من عمل الجاهلية وهو حديث عن حذيفة صحيح قال اذا مت فلا يؤاذن فى أحد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النعى (العارضة) ان النهى صح عن النعى وقد قال أنبى صلى الله عليه وسلم ألا آذنتمونى به ونعى للناس النجاشى وجعفر وأصحابه وتبينت من ذلك ثلاث حالات الأولى ان أعلام الأهل والقرابات والصالحين بموته سنة وان الجفلى والخزى طلب المفاخرة والمباهاة بموته وان نعى الغائب جائز وصلاته على النجاشي سنة فى الصلاة على جعفر وقد نعاه كما نعى النجاشي دليل على أن الشهيد لايصلى عليه وهذه سنة رأيتها بغداد اذ لاينعى الميت الالاهل وده والصالحين من الناس

## باب الصبر في الصدمة الأولى

أدخل عن أنس حديث الصدمة الأولى وهو بديع فى فنه وفى الحديث فى قصة ومعناه أن المرء فى الغالب لابد له من الرجوع الى الصبر فاذا بدأ به حاز السبق واذا جاء به آخره فانته المنزلة وأدخل أبو عيسى حديث شعبة عن ثابت عن أنس مختصرا وذكر أبو داود بقصة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكى على صبى لها قال لها اتتى الله واصبرى فقالت وما تبالى بمصيبتى فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم فأتته فلم تجد على بابه بوابين فقالت يارسول الله لاأعرفك فقال انما الصبر عند الصدمة الأولى أو أول

حَدَّثَنَا اللَّيْ عَنْ يَزِيدَ بِنَ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعْدَ بِنِ سَنَانِ عَنْ أَنِسِ أَنَّ وَسَلِمَ قَالَ الصَّبِرُ فِي الصَّدْمَةِ الْأُولَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الصَّبِرُ فِي الصَّدْمَةِ الْأُولَى وَسَلَّمَ قَالَ الصَّبِرُ فِي الصَّدْمَةِ الْأُولَى وَسَلَّمَ قَالَ الصَّبِرُ فِي الصَّدْمَةِ الْأُولَى أَنْ بَنِ اللهِ عَنْ النِّي صَلَّى اللهُ عَلْهُ عَنْ شَعْبَةً عَنْ قَالِتِ النَّانِيِّ عَنْ أَنْسِ بِنِ اللهُ عَنْ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ الصَّبرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى مَالَكُ عَنِ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ الصَّبرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى قَالَ الصَّبرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى قَالَ الصَّبرُ عِنْدَ الصَّدَةِ الصَّدْمَةِ الْأُولَى قَالَ الصَّبرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى قَالَ الصَّبرُ عَنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى قَالَ الصَّبرُ عَنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى قَالَ الصَّبرُ عَنْ اللهِ عَنِ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ النَّي صَلَّى اللهُ عَنْ النَّي صَلَّى اللهُ عَنْ النِّي صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ النَّي صَلَّى اللهُ عَنْ النِّي صَلَّى اللهُ عَنْ النِّي صَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ النَّي صَلَى اللهُ عَنْ النَّي صَلَى اللهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُ الْعَلَالَةُ الْعَلْمُ الْعَلَالَةُ الْعَلْمُ الْعَلَالَةُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْم

• المَّارِ مَا جَاهَ فِي تَفْسِلِ الْمَيَّةِ ، وَرَثْنَ الْمَعَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا الْمَارِ وَدَّثَنَا

صدمة (تقبيل المبيت) ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون (١) يبكى زاد أبو داود حتى وأيت الدموع تسيل وقدروى أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك نصر بن ابراهيم المقدس فيما أذن لنا عن أبى زكريا البخارى عن على بن احمد الحزاعى عن الحشيم عن معقل حدثنا الترمذى حدثنا عمد بن بشار وعباس العنبرى وسواد ابن عبد الله وغيرهم وغير واحد قالوا أخبرنا يحيى بن سعيد عنسفيان الثورى عن موسى بن أبى عائشة أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد مامات قال التزمذى وأخبرنا نصر بن على الجهضمى حدثنا مرحوم بن مامات قال التزمذى وأخبرنا نصر بن على الجهضمى حدثنا مرحوم بن عبد العزيز الجبار عن أبى عمر الجوينى عن زيد بن بابنوس عن عائشة أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فاه بين عينيه وسطم بعد وفاته فوضع فاه بين عينيه ووضع بده على ساعديه وقال بانبياه باصعباه فبين ذلك موضع التقبيل وصفته

عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِي حَدِّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ عَاصِم بْنِ عَبَيْدُ اللهِ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنَ عَبْدَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَائْشَةً أَنَّ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَايْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونَ وَهُوَ مَيْتَ وَهُوَ يَبْكِي أَوْ قَالَ عَيْنَاهُ تَذُرُ فَانَ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ وَهُو مَيْتُ وَهُو مَيْتُ وَجَابِرِ وَعَائِشَةً قَالُوا أَنْ أَبَابَكُم قَبْلَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَيْتُ وَجَابِرِ وَعَائِشَةً قَالُوا أَنْ أَبَا بَكُم قَبْلَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَيْتُ فَيْدَ وَعَائِشَةً عَديثُ عَالَشَةً عَديثُ عَ

\* الْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا الْمَتِ . مِرْشُنِ أَخَدُ بِنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا الْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا

#### باب غسل الميت

ذكر حديث أم عطية فى غسل ابنة النبي صلى الله عايه وسلم الصحيح المشهور (الاصول) خبر الواحد مقبول فى الاحكام الشرعية باتفاق من أهل السنة واختلف الفقها هل يقبل خبر الواحد فيما تم به البلوى فرده أبو حنيفة وقد بيناه فى الاصول وأنه قد ناقض فى مسائل قبل فيها خبر الواحد ومن هذا الباب غسل الميت اذ ليس فى الباب حديث سواه غير أنها سنة ماضية فى الشرع الاسناد ( الاسناد ) ذكر عبد الرزاق امها زينب (الاحكام) فى مسائل الاولى قوله لهن أغسانها لفظه لفظ الامر ولا أدرى كيف يقال انه غير واجب وهو قد توارد فيه القول والعمل حتى غسل الطاهر المطهر محمد على الله عليه وسلم فكيف لا يغسل سواه الثانية قوله ثلاثا أو خمسا اشارة الى أن المشروع هو الوتر لانه نقلهن من الشلاث الى الخس وسكت عن الاربع وكذلك هى وظائف الشرعوتر وخاصة فى الطهارة وليس فى الشريعة غلىل عدد الا أن بكرن وضو آ الثالثة اختلف فى غسل الميت فقيل عبادة

هُ شَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ وَمَنْصُورٌ وَهِ شَامٌ فَأَمَّا خَالَدٌ وَهِ شَامٌ فَقَالًا عَنْ مُحَدًّ وَحَفْصَةً وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ مُحَدِّ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ تُوفِيَّتُ احْدَى بِنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَغْسِلْنَهَا وِنْرًا ثَلَانًا أَوْ خُسًا أَوْ أَكُنَّوَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ رَأَيْنُ وَأَغْسِلْنَهَا بَمَا. وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الْأَخْرَة كَافُورًا أَوْ شَيْنًا مِن كَافُورٍ فَاذَا فَرْغُنَّ فَا ذَنْنَى فَلَمَا فَرَا اذَنَاهُ فَالَّهُ النَّا حَقْوَهُ فَقَالَ أَشْعُرْنَهَا بِهِ وَقَالَ هُشَيْمٌ وَفِي حَدِيثٍ غَيْرٍ هَوُلًا. وَلَا أَدْرِى وَلَعَلَ هِ شَامًا

لأنه يصلى عليه وقيل لا يمكن أن يكون لما عليه من نجاسة والأول أصح وأشهر والثانى أقرى فى لفظ الحديث وأظهر لأنه وكل الغسل فى عدده الى اجتهاد النسوة بحسب ما يرون من النظافة ولو كان عبادة ماوكله الى نظرهن وقد يحتمل أن يكون للعبادة والنجاسة كالو كان بدن الجنب نجسا لاغتسل من موجبين الرابعة قوله ابدأن بموضع الوضوء لآن السنة فى الغسل كله أن يبدأ بموضع الموضوء منه الخامسة قوله بميامنها تغبيه على التيامن وهو مشروع فى آداب الشريعة كلها باتفاق السادسة قوله بماء وسدر وهذا أصل فى جواز التطهر بالماء المضاف بمالا يخرجه عن اسمية التطهير ولاكلام فيه لاحد وقد قالوا الاولى بالماء القراح والثانية بالماء والسدر والثالثة بالماء والكافور وليس هسذا فى لفظ الحديث من خلط الماء وليس هسذا فى لفظ الحديث ولافيا يقتضيه لفظ الحديث من خلط الماء بالسدر والكافور قال ابن حنبل السابعة اختلف الناس فى قوله وأكثر من ذلك بالسدر والكافور قال ابن حنبل السابعة اختلف الناس فى قوله وأكثر من ذلك فقيل سبع لا تتعدى وقيل تتعدى الى خصول النظافة وقيل لا يراد على الثلاث فقيل سبع لا تتعدى وقيل تتعدى الى خصول النظافة وقيل لا يراد على الثلاث الا أرنب يخرج منه الاذى فيغسل موضع الاذى خاصة قاله بمض أصابنا

مُنْهُمْ قَالَت وَضَفُرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قَرُونِ قَالَ هُشَيْمُ أَظُنَهُ قَالَ فَالْقَيْنَاهُ عَنْ خَفْصَدة وَمُحَدَّ عَنْ خَلْفَهَا قَالَ هُشَيْمٌ فَخَدَّنَا خَالدَّمن بِينِ الْقُومِ عَنْ حَفْصَدة وَمُحَدَّ عَنْ أَمْ عَطِيَّة قَالَت وَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَابْدَانَ بَيَاهُ هَا أُمْ عَطِيَّة قَالَت وَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلِّم ﴿ قَالَ الدانِ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَقَالَ الدالِم وَقَدْ رُوى أَمَّ سُليم ﴿ قَالَ الدالِم وَقَدْ رُوى أَمَّ عُطَيَّة حَديث حَسَنَ صَحِيح وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهُلِ الْدالِم وَقَدْ رُوى عَنْ الْمُ الله الله عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهُلِ الْدالِم وَقَدْ رُوى عَنْ الرَاهِمَ النَّحْعِي أَنْهُ قَالَ عَلْ الْمُ الله عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهُلِ الْدالِم وَقَدْ رُوى عَنْ الرَاهِمَ النَّخَعِي أَنْهُ قَالَ عُسْلُ الْمَيْتِ كَالْفُسُلِ مِنَ الْجُنَابَةِ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنْسَ

وأبو حنيفة وقيل ان خرج منه شيء بعد الثلاث وضيء وقال الشافعي بغسال الى سبع ولايزاد على سبع وليس يغسل لما خرج منه ولا يوضأ له لآنه لا تكليف عليه وانما الغسل عبادة أو لما عليه من النجاسة فأما مايخرج منه فهو موجب غسل ذلك الموضع خاصة الثامنة يعصر بطنه لئلا يفتضح فى الكفن عند الصلاة عليه التاسعة ينقض و يغسل و يضفر شعر المرأة ولا يترك مترسلا كما فعلت أم عطية بزينب العاشرة يلتى خلفها كذلك هو كله فى الحديث الصحيح الحادية عشر كذلك شعر الرجل و يمشط الثانية عشر قالت فالق الينا حقوة تعنى ازاره فقال أشعرنها اياه أى الفصنها فيه بركة لها الخامسة عشر أنه لم يأمرهن بغسل بعد غسلها وقد قال به مالك فى رواية المدنيين وقال ابن القاسم عنه يغتسل واختاره سحنون ونفاه الشافعي وحديث الغسل من غسل الميت ضعيف لا من طريق الترمذي ولا حديث أبي داود ويغتسل من غسل الميت ومن الحجامة والجنابة وعرفة و يشهد لضعفه و ضعف

لَيْسَ لِغُسْلِ أَلِمَّةَ عُنْدَنَا حَدَّمُوَ قَدْ وَلَا يُحْمَلًا يَنْسَلُ اللَّهُ وَيُنْفَى وَاذَا أَنْفَى أَلَمَتُ وَقَالَ الشَّافِعِي أَنْمَا قَالَ مَالِكُ قَوْلًا بُحْمَلًا يَغَسَّلُ وَيُنْفَى وَاذَا أَنْفَى أَلَمَتُ الْمَلَّ وَقَالَ الشَّافِعِي الْمَا أَنْ يَغْسَلُ وَلَكُنْ أَحَبُ الْمَ أَنْ يُغْسَلُ وَلَا يُعْفَى وَاذَا أَنْ يَعْسَلُ وَلَكُنْ أَحَبُ الْمَ أَنْ يُغْسَلُ وَلَا نَوْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا نَرَى أَنْ قَوْلَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّا أَنْ عَلْ مَا ثَلَاثُ مَرَّاتِ أَجْزَأً وَلَا يَرَى أَنْ قَوْلَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّالَةُ هُو عَلَى مَعْنَى الْانْقَاء وَلَا نَرَى أَنْ قَوْلَ النِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَى مَعْنَى الْانْقَاء وَلَا النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ ا

ناقله سرده بالجنابة والحجامة السادسة عشر انه لم يأمر بتقليم اظفارها خلافا المشافعي السابعة عشرة انه لم يقل جردنها خلافا المشافعي الذي يقول بغسل الميت عريانا وذلك لان المقصود النظافة فيفعل من فوق ثوب وروى أبو داود أنهم حين غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا نزع قميصه فنودوامن جانب البيت بعد أن القي عليهم النوم لاتنزعوا القميص الثامنة عشر ان النساء أحق بغسل المرأة من ذوى المحارم من الرجال كما أن الرجال أحق بغسل الميت من الازواج جاز ذلك لهن على تفصيل بيانه في موضعه (التاسعة عشرة) يطيب بالمسك روى أبو عيسي صحيحا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب المسك وهو أطيب طيبكم في لفظ آخر صحيح أخبرنا المبارك أخبرنا طاهر اخبرنا على بن عمر حدثنا أبو شيبة أخبرنا طاهر اخبرنا على بن عمر حدثنا خلد بن محملا بن سعيد حدثنا أبو شيبة ابراهيم بن عبد الله بن أبي شدية حدثنا خلد بن مخلد حدثنا سليان بن بلال عن عمر بن أبي عمر وعن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عايكم في ميتسكم غسل اذا غسلتموه وان ميت كم ليس بنجس فحسبكم وسلم ليس عايكم في ميتسكم غسل اذا غسلتموه وان ميت كم ليس بنجس فحسبكم

ثَلَاثًا أَو خَمْسًا وَلَمْ يُوَقِّتُ وَكَذَٰلِكَ قَالَ الْفُقَهَا ُ وَهُمْ أَعْلَمُ بَمَعَانِي الْحَدَيثِ وَقَالَ أَحْدُ وَاسْحَقُ وَتَـكُونُ الْغَسَلَاتُ بَمِّا وَسِدْرٍ وَبَكُونُ فِي الْأَخِرَةِ شَى مَنْ كَافُور

وَ بَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا نَضْرَةَ بَحَدْثُ عَن الْمِسْكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْمَ الْطَيْبِ الطَّيْبِ الطَّيْبِ الطَّيْبُ فَوَلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

أن تغسلوا أيديكم قال ابن العربى رحمه الله الذى عندى أنه يغسل المبت للنجاسة التى تكون عليه يقينا أو غالبا أو للعبادة و يغتسل من غسله لاجل ما تطاير عليه منه و يكون له ثياب غيرها ينزعها عنه اذا فرغ من غسله لاجل ما تطاير عليه منه وقد روى الدار قطنى عن أبى عمر صحيحا قال كنا نفسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل

الْمُسْكَ الْمَيْتِ قَالَ وَقَدْ رَوَاهُ الْمُسْتَمِرُ ابْنُ الرَّيَّانِ أَيْضًا عَنْ أَبِي سَعِيدِ عَنَ النَّيِّ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلِيْ قَالَ يَحْبَى بْنُ سَعِيدِ الْمُسْتَمِرُ بْنُ الرَّيَّانِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَالِمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَم

• المَّنَ مُعَدُّ بِنُ عَسْلِ الْمُنْتِ . وَرَثِنَ الْمُعَدُّ بِنُ عَبد أَلَمَكُ بن أَبِي الشُّوارِبِ حَدَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخُتَّارِ عَنْ سُهُيلٍ بْن أَى صَالِحَ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّيِّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ قَالَ مَنْ غُسُلُهُ ٱلْغُسُلُ وَمَنْ خَمْلُهُ ٱلْوُضُوءُ يَعْنِي ٱلْمَيْتَ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عَلَى وَعَائَشَةً ﴿ قَالَا وُعَلِّنَتِي حَدِيثُ أَنَّى هُرَيْرَةَ حَدِيثُ حَسَنٌ وَقَدْ رُويَ عَنْ أَنَّى هُرَيْرَةَ حَدَيْثُ حَسَنُ وَقَدْ رُوىَ عَنْ أَنَّى هُرَ رَةَ مَوْقُوفًا وَقَدَ أَخَتَلَفَ أُهُلُ الْعَلْمُ فِي الَّذِي يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّىٰ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهُمْ اذَ غَسَّلَ مَيْتًا فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسَ أَسْتَحَبُّ الْغُسْلَ مَنْ غُسْلِ ٱلمِّيتِ وَلَا أَرَى ْذَلَكَ وَاجَبَّا وَهُكَـٰذَا قَالَ الشَّافَعَىٰ وَقَالَ أَحْمَدُ مَنْ غَسَّلَ مَيَّا أَرْجُو أَنْ لَا َبِحِبُ عَلْيهِ ٱلْغُسُلُ وَأَمَّا الْوُضُوءُ فَأَقَلُ مَا قِيلَ فِيهِ وَقَالَ اسْحَقُ لَا بُدًّ مَنَ الْوُضُوءَ قَالَ وَقَدْ رُوىَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكُ أَنَّهُ قَالَ لَا يَغْتَسَـلُ

# وَلاَ يَتُومُنَّا مَنْ غَسَّلَ ٱلَّٰبِّتَ

وَ الْمَانَ مَا يُسْتَحَبُ مِنَ الْإِكْفَانِ مَرَرُثُ أَتَّنَيَةُ حَدَّثَنَا بِهُمْ الْمِنْ الْمَعْدِ بْنِ جَبْيرِ عَن بَشَرِ اللهِ عَنْ سَعِيد بْنِ جَبْيرِ عَن أَبْنَ عَبّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوا مِنْ ثَيَابِكُمْ الْبَيْاضَ فَإِنَّمَ مَنْ الْبَيْاضَ فَإِنَّمَ مَنْ اللهِ عَنْ مَمْرَةً الْبَيْاضَ فَإِنَّمَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفْنُوا فِيهَا مُوْتَاكُمْ وَفِي الْبَابِ عَنْ مَمْرَةً الْبَيْاضَ فَإِنَّمَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفْنُوا فِيهَا مُوْتَاكُمْ وَفِي الْبَابِ عَنْ مَمْرَةً

#### باب الكفن

قال ابن العربى السكفن للرجل بعد الوفاة كالكسوة فى الحياة لابدله منها وهى أصل فى الدين بجمع عليه ذكر أبو عيسى ثلاثة أحاديث حديث خير ثيابكم البياض وحديث فيحسن كفنه وحديث كفن رسول الله وكفن حمزة أما اختيار البياض فهوالأصل من قول النبى والعمل به وفى هذا فوائد منثورة (الأولى) اخيتار البياض (الثانية ) تحسين الكفن أدخل فيه أبو عيسى حديث عكرمة ابن عمارعن هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى قتادة اذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه وقال فيه حسن وقد رواه احمد ابن حنبل عن عبد الرزاق عرب ابن جريج عن ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن النبى على الله عليه وسلم أنه خطب يوما فذكر رجل من أصحابه قبض فكفن فى كفن غيرطائل وقبر ليلا فوجد النبى صلى الله عليه وسلم أن لايقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه الا أن يضطر انسان الى ذلك وقال النبى صلى الله عليه وسلم اذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه قال علماؤ نا تحسينه بالنظافة ليس بالغلاء كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه قال علماؤ وى البزار عن على أن النبى صلى الله عليه وسلم كفن فى سبعة أثواب يعنى ثلاثة سحولية وقيصا وعمامة الله عليه وسلم كفن فى سبعة أثواب يعنى ثلاثة سحولية وقيصا وعمامة

وَأَنِنَ عُمَرَ وَعَائِشَةً ﴿ قَالَ الْوَعَلِمَنَى حَدِيثُ أَنِّنَ عَبَّاسٍ حَدِيثُ حَسَنُ الْمُعَرِثُ وَقَالَ أَنِنَ الْمُبَارَكَ أَحَبُ الَّى أَنْ الْمُبَارَكَ أَحَبُ الَّى أَنْ الْمُبَارَكَ أَحَبُ الَّى أَنْ يُصَلِّى فَيْهَا وَقَالَ أَنْ الْمُبَارَكَ أَحَبُ النَّيَابِ لَكُفِّنَ فِي ثِيَابِهِ النِّي كَانَ يُصَلِّى فِيهَا وَقَالَ أَحْمُدُ وَاسْلِحَقَ أَحَبُ النَّيَابِ لَكُفِّنَ فِي النِّيَابُ وَيُسْتَحَبُّ حُسْنُ الْكُفَنَ الْمَكَفَنَ فَيْهَا الْبَيَاضُ وَيُسْتَحَبُّ حُسْنُ الْكُفَن

والسراويل والقطيفة التي جعلت تحته حتى اختلف فيها الثانية ربوي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثوبين برد حبرة الثالثة عن ابن عباس كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب نجرانية الحلة ثوبار وفيصه الذي مات فيه الرابعة قال فيه وحملة حراء وأصحها ما ثبت في الصحيح بالاتفاق أنه كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص و لا عمامه وسائر الروايات مضطرب وقد صح عن عائشة انه بعــد ماحول تكفينه في الحبرة نزعت وفي الصحيح أرب الاثواب كانت من كرسف الخامسة أن يقال في الإكفان فني أني داود عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاتغالوا في الكفن فانه يسلب سريعا وقال أبو بكر الحي أحوج الى الجديد من الميت السادسة حديث عباده خير الكفن الحبة وخير الإضحية الكبش الأقرن يعني توبين وكذلك ورد في الصحيح في انحرم الذي وقع عن الناقة بعرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفنوه في ثوبين وهو أقله وأكثره ثلاثة يدرج فيها ادراجا لما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى أن الرجل يبعث في الثياب التي يموت فيها السابعة حديث حز. ﴿ كفن في نمرة في ثوب واحد لأنه شهيد لايزاد على ثيابه بل ينقص منها على مابيناه في مسائل الفقه ألا ترى الى مصعب بن عمير كيف كفن في نمرة لم نستره لأنه لم يوجـد له غيرها فغطى بها رأسه وجعل على , جليه من الإذخر

و با المستحث منه منه من مرش محمد بن بَشَارِ حَدَّنَا عَمْر بن يُونُسَ حَدَّنَا عَكْر مَهُ بن عَمْد بن سيرينَ عَن أَي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وَسَلَّم اذَا وَلَى أَحَدُكُم أَخَاهُ وَيَعَنَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ عَن عُريب وَقَالَ أَبْنُ الْمَبَارِكَ قَالَ سَلَّام بن أَبِي مُطبع في قَوْله وَليُحسِن أَحَدُكُم عَن عَريب وَقَالَ أَبْنُ الْمَبَارِكَ قَالَ سَلَّام بن أَبِي مُطبع في قَوْله وَليُحسِن أَحَدُكُم كُمْ كَفَنَ أَحِيه قَالَ هُو الصَّفَاق وَليس بالْمُرْ تَفع كَفَنَ أَحِيه قَالَ هُو الصَّفَاق وَليس بالْمُرْ تَفع

الثامنة روت ليلى بنت قانف الثقفية قالت كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول ماأعطانى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخارثم الملحفة ثم أدرجت بعدفى الثوب الآخير قالت ورسول الله سلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولها اياه ثوبا فلذلك قال العلمان أن المرأة تكفن فى ثلاثة أثواب التاسعة قوله

مَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَعِيحٌ . وَرَشِ أَبِنُ أَنِي عُمَرَ حَدْثَنَا بِشُرِ بِنُ السَّرِيُّ عَن زَائِدَةً عَن عَبِد الله بن مُعَد بن عَقيل عَن جَابِر بن عَبد الله أن رَسُولَ أَلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفَّنَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِّبِ فِي نَمْرَةً فِي ثُوب وَاحد قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلَى وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللهُ بِن مُغَفِّل وَأَبْنَ عُمْرَ ﴿ قَالَ الْوَعَلِينَتِي حَدِيثُ عَائشَةَ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوىَ فَ كَفَنِ الَّنِّيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِوَايَاتُ مُخْتَلَفَةٌ وَحَديثُ عَائشَة أُصَّحُ الْأُحَادِيثِ الَّتِي رُويَتِ فِي كَفَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمَلُ عَلَى حديث عَائشَةَ عنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعَلْمِ منْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ قَالَ سُفْيَانُ الَّثُورِيُّ يُكَفِّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثِ أَثُوابِ أَنْ شُنَّتَ في قيص وَلفَافَتَنْ وَانْ شُنَّتَ في ثَلَاث لَفَاتفَ وَبُجْرِي ثُونْبُ وَاحْدَانَ لَمْ يَجِدُوا ثَوْبِينَ وَالنَّوْبَانِ بَجْزَيَانِ الثَّلَاثَةُ لَمَنْ وَجَدَهَا أَحَبْ الَهُمُ وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِي وَأَحْمَدَ وَاسْحَقَ قَالُوا تُكفَّرُ لِلْمَاأَةُ فِي خَمَسة أثواب

فى حـديث أم كلثوم و وهم القاضى بل زينبلان أم كلثومتوفيت و رسول الله صلى الله عليه وسـلم غائب ببدر

المُ مَنِع وَعَلَى اللهُ اللهِ عَدْ الله اللهِ عَدْ الله اللهِ عَن جَعْفَر اللهِ اللهِ عَن عَبْد الله اللهِ عَن اللهِ اللهِ عَن اللهِ ال

• الْخُدُودِ وَشَقَ الْجُيُوبِ

## باب الطعام يصنع لأهل الميت

ذكر حديث عبد الله بن جعفر فى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصنعالطعام لآل جعفر لشغلهم وهو أصل فى المشاركات عند الحاجة وصححه الترمذى والسنة فيه أن يصنع فى اليوم الذى مات فيه لقوله صلى الله عليه وسلم فقد جاهم ما يشغلهم فذهولهم عن حالهم بحزن موت وليهم اقتضى أن يتكلف بهم عيشهم وقد كانت عائشة وقد كانت العرب مشاركات وموصلات فى باب الاطعمة اختلف أسباب وفى حالاه وجميعها (١)

<sup>(</sup>۱) ياض سطرين

عندَ الْمُصِيبَة . وَرَشُ مُعَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَعْنَى بِنُ سَعِيدِ عَنْ سُفْيَانَ مُ قَالَ حَدَّثَنَى زُيَيْدُ الْآيَامَى عَنْ الْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدَاللهُ عَنِ النَّيْ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مَنَّا مَنْ شَدِّقَ الْجُيُوبَ وَضَرَبَ الْخُدُودَ وَدَعَا بَدْعُوة الْجَاهِلَيَّة ﴿ قَالَ بَوْعَلِنَتَى هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ \* اللَّهُ مَا جَاءَ فَي كُرَاهِيَّةُ النَّوْحِ . وَرَثِنَ أَحْدُ بِنُ مَنْيِعِ حَدَّثَنَا قُرَّانُ بِنَ مُمَّامٍ وَمُرَوَانُ بِنَ مُعَاوِيَةً وَيَزِيدُ بِنَ هُرُونَ عَن سَعَيد أَنْ غُبِيْدِ الطَّائِيِّ عَنْ عَلَى بْن رَبِيعَةَ الْأَسْدِيِّ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ من لَ الْأَنْصَارِيْقَالُ لَهُ قَرَظُهُ بِنُ كَعْبِ فَنيحَ عَلَيْهِ خَاءَ الْمُغْيرَةُ بِنُ شُعْبَةَ فَصَعِدَ الْمُنْبَرِ فَهَمَدُ ٱللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ النَّوْحِ فِي الْاسْلَامِ أَمَا انَّى سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُولُ مَنْ نيحَ عَلَيْهِ عُذَّبَ بَمَا نيحَ عَلَيْهِ وَ فَى أَلْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلَى وَأَبِي مُوسَى وَقَيْسِ بْنِ عَاصِم وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجُنَادَةَ بْنِ مَالِكَ وَأَنْسِ وَأَمَّ عَطَيَّةَ وَسَمُرَةَ وَأَبِّي مَالِكَ الْأَشْعَرِيُّ • قَالَابُوعَلِينَى حَديثُ أَلْمُعَيرَة حَديثُ غَريب حَسَن صَحيح . وترث مَعْمُودُ بِن غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنْبَأَنَا شَعْبَةً وَالْمَسْعُودِي عَنْ عَلْقَمَةً بِن مَرْتِد عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ فِي أَمِّنِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ النَّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فِي الْأَحْسَابِ وَالْعَدُوى أَجْرَبَ بَعِينَ فَأَجْرَبَ مَاثَةَ بَعِيرِ مَنْ اجَرْبَ الْبَعِيرِ الْأَوْلَ وَالْأَنْوَاهُ مُطِرْنَا بِنَوْمِ كَذَا وَكَذَا ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَى هَذَا حَديثُ حَسَنَ

• المبت مَا جَالَ في كَرَاهِيَة الْبُكَاء عَلَى الميت ورش عَبْدُ الله

#### باب البكاء على الميت

ذكر أبو عيسى فيها أربعة أبواب الأول في كراهية النوح وقد كانت الجاهلية كثيرا تفعله وهي وقوف النساء متقابلات وضربهن خدودهن وخمشهن ورمى كثيرا تفعله وهي وقوف النساء متقابلات وضربهن خدودهن وخمشهن ورمى النقع وهو التراب على رموسهن وحلق شعورهن كل ذلك تحزن على ميتهن فلما جاء الله بالحق على يدى محمد صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من حلق وسلق وخرق والسلق رفع الصوت و لذلك يسمى نوحا لأجل التقابل الذي فيه على المعصية وكل متناوحين متقابلين الا انهما خصاعرفا غريبابذلك ذكر أبو عيسى حديث المغيرة وأبي هريرة وعمر وأبي موسى وان عمر وجابر وعائشة ونجن نأخذ القول على معنى الاحاديث مر تبة واحدا بعد آخر بعون الله (الاصول) قوله ليس منا من حلق وسلق يعني ليس على ديننا يريد أنه قد خرج على فرع من فروع الدين وان كان معه أصله الثانية قوله أربع منأمي من أمر الجاهلية يعني أنها معاص وذنوب فيأتونها مع اعتقاده بأنها حرام وهكذا جميع المعاصى توجب اسم الفسوق وحقيقته و لا توجب حقيقة الكفر وقد يطلق عليها اسم الذكر الكفر روى مسلم اثنان في الناس هما بهم كفر

أَنْ أَنِي زِيَادِ حَدَّنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمَ بِنِ سَهْدِ حَدَّنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ أَنِي رَيَادِ حَدَّنَا أَبِي عَنْ صَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَيِيهِ قَالَ قَالَ عَمْرُ أَنْ الْخَطَّابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِيتُ يُعَذَّبَ بِيكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِيتُ يَعَذَّبَ بِيكَاءً أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِيتُ يَعَذَّبَ بِيكَاءً أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِيتُ يَعَذَّبَ بِيكَاءً أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِيتُ يَعَذَّبَ بَيكَاءً أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَذَهُمُوا إِلَى هَلَ الْعِلْمُ الْبُكَاءَ عَلَى الْمَيْتُ وَقَالَ الْعَلْمُ الْبُكَاءَ عَلَى الْمَيْتُ وَقَالَ الْعَلْمُ الْمُكَاءَ عَلَى الْمَيْتِ عَلَيْهِ وَذَهَبُوا إِلَى هَا مَا الْعَلْمُ الْمُكَاءَ عَلَى الْمَيْتُ وَقَالَ قَالُوا الْمَا الْعَلْمُ الْمُكَاءَ عَلَى الْمَيْتُ وَقَالَ الْعَلْمُ الْمُكَاءِ وَقَالَ الْعَلْمُ الْمُكَاءِ وَقَالَ الْمُعَلِيثُ وَقَالَ الْمُلْوا الْمَلَاءُ عَلَيْهِ وَذَهَبُوا إِلَى هَا مَا الْمُدَالِي عَنْ الْمُدَيثُ وَقَالَ الْمُ الْمُدَالِقُوا الْمَالَ الْمُ الْمُلْعِيمُ وَقَالَ الْمُدَالِقُ الْمُ الْمُلْعِلْمُ الْمُ الْمُلِيثُ وَقَالَ الْمُلْمُ الْمُ الْمُعَلِيثُ وَقَالَ الْمُلْمُ الْمُ الْمُعَلِيثُ وَقَالًا الْمُلْوا الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ

الطعن فى النسب والنياحة على الميت يعنى تشبيهها كفر لأنه من أفعال الكفر الثالثة هذه من أخبار الغيب التى لا يعلمها الا الانبياء فانه أخبر بما يكون فصدق ذلك كله وظهر حقا الرابعة قوله الطعن فى الانساب وهو أمر ينشأمن النفاسة لأنه لايريد أحد أن يرى أحدا كاملا وذلك لنقصانه فى نفسه فهو لايريد أن يرقى أحد لأنه يزيد عليه و يتعب فى السعى فى أن يحط غيره لئلا يسبق و لا يزال الناس يتطاعنون فى الانساب و يتلاعنون فى الانساب و يتلاعنون فى الانساب معد صلى الله عليه و سلم و لا قبل أحد ذلك بخوف فان الإعداء لو وجدوا ماسكتوا ولكنه المطهر الطيب المكرم ذاتا وحسبا مكانا ودلالا وجلالة ونبوءة الخامسة قوله و لا عدوى وهى مسألة مبنية على خلق الإعمال فى أنه لاخالق الا الله و لا موجود و لا فاعل الا الله و ان كل حركة وصفة فى أنه لاخالق الا الله و لا موجود و لا فاعل الا الله و ان كل حركة وصفة فى أنه لاخالق الوجهين وقد و لا سبب و لا مسبب و كل موجودين متصليز يقع فى الوهم أحدهما مولد للا خرفان الله هو عالق الوجهين وقد

بينا ذلك فى أصول الفقــه وخاصة فى كتاب العواصم من القواصم وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الدليل بقوله أجرب بعير فاجرب مائة بعير من أعدى الاول وهذا لاجواب عنه السادسة القول بالانواء وذلك أن العرب كانت تعتقدأن الامطار انما تكون عندغر وبمناز لالقمر على ترتب طلوعها وغروبها وأهلالتنجم يزعمونأنها الفاعلةأونبأت الشريعة بالحقيقةفى ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلمفيا يرويه عن ربه أصبح من عبادى مؤمن و كافر وفي رواية شاكر وكافر أقمن قال مطرنا بنو كذا وكذا فهو كافر مؤمن بالكوكب وكذلك قال أبو هريرة مطرنا بنوء الفتح بقوله مايفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها السابعة قوله الميت يعذب هــذا فصل لايقول به الا أهل السنة وقد ضل فيه قوم فأنكروا العـذاب متعامين بقول عائشة في الصحيح الذي أدخله أبو عيسى وسواهان عائشة كما بلغهاقول عمر وابن عمر أن الميت يعذب لبكاء الحي قالت انكم لتحدثون عني غير كذابين و لا مكذبين ولكن السمع يخطى. لاوالله ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت ليعذب ببكاء ولكن قال ان الكافر يزيده الله ببكاء أهـــله عذابا وان الله لهو أضحك وأبكى وقال و لا بد (١) وقد ثبت في الصحيح عن عائشة من طريق لها أعادك الله من عداب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حققالت عائشة ف رأيت رسول الله صلى صلاة الاتعوذ من عذاب القبر و قدحققنا القول فيه فى كتب الاصول والتفسير وقد بينا أن قدرة الله متسعة وأنه عكن وان الخبربه وارد والخبر لهصادق ويأتى ذكر منه ان شاء الله ( الثامنة ) قوله يعذب بما نيح عليه اما أن يكون بالسبب فيكون المعنى يعذب بسبب النياحة عليهو ذلك أنهاذارضي به

<sup>(</sup>١) مكذا بالاصل

أو كان سنة وأعجبه وأما أن يكون معناه يعذب بمثل ما نيح عليه و يعضد هــذا الحديث الصحيح الذي قال فيه أبو عيسي حسن مامن ميت يموت فيقوم باكهم فيقول واجبلاه الا وكل به ملكان يلمزانه فيقولان له أهكذا كنت يعني بقوله يلهزانه أي يدفعانه في صدره ( التاسعة ) نهى عن ذلك وحرمه فانه لا يلهزو لا يعذب وفيه يكون قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى (العاشرة) أما البكاء دون القلقة فلا حرج فيه وهذا ظاهر في أحاديث كثيرة منها حديثجابر الذي أدخله أبو عيسي من قول النبي صلى الله عليه و سلم انح لم أنه عن البكاء انميا نهيت عن صوتين اجمعين فاجرين صوت عند مصيبة و رنة شيطان فاخبر أنه لم ينه عن البكاء وقد ثبت أنه قال فاذا وجبت فلا تبكين باكية و في الصحيح أن الني صلى الله عليه وسلم قال البكاء انمــا هي رحمة وقد تدمع العين و يحزن القلب ولا تقول الا ما يرضى الرب وقال ان الله لايعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعنب بهذا وأشار الى لسانه أو يرحم ( الحادية عشرة ) قال ابو عيسى في حديث عائشة الاول المعترض على هذا القول،قوله تعــالى ولا تزر و ازرة و زر أخرى ان هذا قول الشافعي بل هو قول كل أحد فانه باجماع من المصلين أنه لا يعذب أحد بذنب أحد اذا كان فيه سبب من أمر به أو رضي بفعله قال ابن العربي رحمه الله أو قدرة على تغيير في حياته فلم يفعل فيقال له هــــذا ما كنت به راضيا وعنه ساكتا أنت وسواك ولم تغــــير منكره فخذ حنلك منه (التانية عشرة) قال قوم ان أم عطية في الصحيح روت لما نزلت هذه الآمة يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف قالت فكان منها النياحة فقلت يارسول الله الاآل فلان فانهم كانوا يسعدوني في الجاهلية فلا بدلى من أن أسعدهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسعاد في الاسلام يعني ابتداء من غير مكافأة فيجتمع الحدثيان (الثالثة عشر ) قوله في سنن ابي داود عن أبي سعيد الخدري لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستعملة قال أبن العربي رحمه الله كما لعن رسول اللهصلي الله عليه وسلم

أَبُ الْمَارَكِ أَرْجُوا إِنْ كَانَ يَنْهَاهُمْ فِي حَيَاتِهِ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَنْ فَلِكَ مَنْ هُوْ مَ مَا أَنِي مُوسَى الْأَشْعَرِي أَخْبَرَهُ عَنْ أَيْهِ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوسَى الْأَشْعَرِي أَخْبَرَهُ عَنْ أَيْهِ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مَيْت يَمُوتُ فَيقُومُ بَاكِيهِ فَيقُولُ وَاجَبِلاهُ وَاسَنَدَاهُ أَوْ نَحُوذَ لَكُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مَيْت يَمُوتُ فَيقُومُ بَاكِيهِ فَيقُولُ وَاجَبِلاهُ وَاسَنَدَاهُ أَوْ فَكُو نَاكَ إِلّا و كُلَ بِهِ مَلْدَكَانِ يَلْهُزَانِهِ أَهْ كَذَا كُنْتَ ﴿ قَالَهُ مَا مَنْ غَرِيبٌ هُ مَلَكَانِ يَلْهُزَانِهِ أَهْ كَذَا كُنْتَ ﴿ قَالَهُ مَا مَنْ غَرِيبٌ عَرَيْبُ مَا مَنْ غَرِيبٌ عَرَيْبُ عَرَيْبُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَرَيْبُ عَرَيْبُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَاكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا لَكُومُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ لَا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ مَا عَلَيْكُونُ مَا عَلْمُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَاكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلْمُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَالِهُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَالِهُ الْمُولِلْ اللّهُ عَلَيْكُولُ مُنْ عَلَيْكُولُ مَا عَلَالِهُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَالِهُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ الْمُنْ عَبَّادُ اللَّهَ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيَّتِ ، وَرَشْ أَتَّ يَبَةُ مَدَّ اللَّهُ عَلَى الْمُنَّ عَبْدِ الرَّحْنِ عَرْوَاعَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَعْلَمْ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيْتُ يَعَذَّبُ بِبَكَاء أَهْلَهُ عَلَيْهِ وَقَالَتُ عَالَى اللَّهُ مَا أَنْهُ مَا يَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَتُ عَالَمَ اللَّهُ مَا أَنْهُ مَا يَكُذَبُ وَلَكُنّهُ وَهَمَ إِنِّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَتُ عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا لَهُ لَمْ يَكُذَبُ وَلَكُنّهُ وَهَمَ إِنِّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهُ

شارب الخروشاهدها يحقق ذلك ما روى أبو مالك الاشعرى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال النائحة اذا لم تتب جاءت بوم القياءة وعليه اسربالمن نارو درع من جرب قال ابن العربي رحمه الله وهذا لما كانت تفعله في الدنياء ن لباس الحزن واحتزام الحبال وتخميش الوجوه (الرابعة عشرة) هذه الاخبار الوعيدية قد تقدم الجواب في وجه وقوعه وانفاذه وأنه موقوف على المشيئة ونخبر على الاطلاق في موضع مقيد بالمشيئة في آخر و يحمل المطلق على المقيد ضرورة لو حمل على لمطلاقه بطل التغيير ولم يكن له فائدة

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَجُلِ مَاتَ يَهُوديًّا إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيْنُكُونَ عَلَيْهِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ وَقَرَظَةَ بْن كَعْبِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ مَسْعُود وَ أَسَامَةً بْن زَيْد ﴿ قَالَ الْوَعَيْنَتَى حَدَيْثُ عَائْشَـةً حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوىَ مِنْ غَيْرِ وَجُهُ عَنْ عَائْشَـةً وَقَدْ ذَهَبَ أَهْلُ الْعُلِّمِ الَّى هٰذَا وَتَأَوَّلُوا هٰذِهِ الْآيَةَ وَلَا تَزِرُ وَازَرَةٌ وزْرَ أُخْرَى وَهُو قُولُ الشَّافِعِي . وَرَشَ عَلَى بِنُ خَشْرَمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ عَن أَبْنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ عَطَاء عَنْ جَارِ بْن عَبْد الله قَالَ أَخَذَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفِ فَانْطَلَقَ بِهِ الِّي أَبْنِهِ أَبْرَاهِيمَ فَوَجَدَهُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَأَخَذُهُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ في حجْره فَبكي. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰ أَتَبْكِي أُولَمْ تَكُنْ نَهَيْتَ عَنِ الْبُكَاءِ قَالَ لا وَلَكُنْ نَهِيتُ عَنْ صَوْتَينِ أَحْمَقَينَ فَأَجَرَيْنَ صَوْتَ عَنْدَ مُصِيبَةً خَمْشُ وُجُوهُ وَشَقٌّ جُيُوبٍ وَرَنَّةً شَـٰعِطَانِ وَفِي الْخَدِيثُ كَلَامٌ أَكْثَرُ مرَن هٰذَا وَ قَالَ الْمُعَلِّنَاتُي الْهَذَا حَدِيثُ حَسَنْ . مَرْثُنْ قُتَيْبَةُ عَنْ مَالَكُ قَالَ قَالَ وَحَدَّنَا السَّحْقُ بِن مُوسَى حَدَّنَا مَعْنَ حَدَّنَا مَالَكُ عَن عَبِد الله بر أَبِي بَكُرٍ بِن مُحَدِّدُ بِنِ عَمْرُو بِن حَرْمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا

مَعَتْ عَائِشَةً وَذَكَرَ لَهَا أَنْ أَبْنَ عُمَرَ يَقُولُ انَّ الْمَيْتَ لَيُعَذَّبُ بِكُاءَ الْحَيِّ عَلَيْهِ فَقَالَتْ عَائِشَةً غَفَرَ اللهُ لأَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ أَمَّا أَنَّهُ لَمْ يَكْذَبْ وَلَـكَنَّهُ نَسَى أَوْ أَخْطَأً اللهَ عَلَى يَهُودِيَّةً يُبِكَى غَلِيهًا فَقَالَ انْهُم لَيْهُ وَسَلَم عَلَى يَهُودِيَّةً يُبِكَى عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى يَهُودِيَّةً يُبِكَى عَلَيْهَا فَقَالَ انْهُم لَيَنْكُونَ عَلَيْهَا وَانَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِا ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى يَهُودِيَّةً يُبِكَى عَلَيْها فَقَالَ انْهُم لَيَنْكُونَ عَلَيْها وَانَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِا ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى يَهُودِيَّةً يَبْكَى عَلَيْها فَقَالَ انْهُم لَيَنْكُونَ عَلَيْها وَانَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِا ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُونَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا لَكُولُوا عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

• المنت مَا جَا. فِي الْمُشِي أمام الجنازة . ورش تُتَنْبَةُ وَأَحدُ

# المشى أمام الجنازة

أخبرنا أبو الحسن الآزدى أخبرنا أبو الطيب الطبرى أخبرنا ابو الحسن الدار قطنى على بن محمد بن عبد الحافظ حدثنا على بن سهل بن المغيرة حدثنى أبى أخبرنا أبو معمر عن محمد بن كعب القرظى عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال جاء ثابت بن قيس بن شماس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم را كبا دابته فقال ان اى توفيت وهى نصر انية وهو يجب أن احضرها قال النبى صلى الله عليه وسلم اركب دابتك وسر أمامها فانك اذا كنت أمامها لم تكن معها قال ابن العربى رحمه الله وهذا باب ليس للنظر فيه مدخل وانما هو موقوف على الآثرد وى الثلاث الأثمة السلى والشعبى عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانو ايمشون امام الجنازة وليس فى الباب حديث امثل من هذا وذكر حديث بكر وعمر كانو ايمشون امام الجنازة وليس فى الباب حديث امثل من هذا وذكر حديث عيسى ابن مسعود من طريق ألى دجر المجهول فى المشى خلف الجنازة وضعفه و يحق ان عسى ابن مسعود من طريق ألى دجر المجهول فى المشى خلف الجنازة وضعفه و يحق ان يضعفه وذكر حديث ابن ثو بان فى قوله اما تستحون ملائكة الله على اقدامهم وانتم على ظهور الدواب وذكر أنه موقوف وهذا غريب فان وقفه رفعه اذ لا يعلم ثو بان هذا الحال المهور الدواب وذكر أنه موقوف وهذا غريب فان وقفه رفعه اذ لا يعلم ثو بان هذا الحال

أَنْ مَنعِ وَاسْحَقُ بُنُ مَنْصُورٍ وَخُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالُوا حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنِ الْزُهْرِيِّ عَنْ سَالَمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَّا بَكُرَ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ . وَرَثْنَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي ّ الْحَلَّالُ وَأَبَّا بَكُرُ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ . وَرَثِنَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي ّ الْحَلَّالُ وَاللَّهُ مَنَ عَلَيْ مَنْ الزّهْرِيِّ عَنْ سَالِم بْنُ عَبْدِ اللّهَ عَنْ أَيْهِ وَلَا يَالًا مَنْ الزّهْرِيِّ عَنْ سَالِم بْنُ عَبْدِ اللّهَ عَنْ أَيْهِ وَاللّهَ وَاللّه وَاللّهُ مَنْ الزّهْرِيِّ عَنْ سَالِم بْنُ عَبْدِ اللّهَ عَنْ أَيْهِ وَاللّه وَاللللّه وَاللّه وَال

وفى الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب مرجعه من جنازة أبى الدحداح وأصحابه بمشون حوله وهو يتوقص به معرو ريايريد دون سرج وهو يضطرب في مشيه من الحجام وروى أبو داود والنسائى ان المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى الراكب خلف الجنازة والماشى حيث شاء منها خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها وزاد أبو داودعن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يركب دابة فى جملة الجنازة فلسا انصرف ركب فقيل له فقال ان الملائكة كانت تمشى فلم أكن لاركب وهم يمشون فلسا ذهبوا ركب قال البخارى الصحيح فى حديث ابن عمر أنه كان يمشى أمام الجنازة وكيف هذا وقد اسنده عن سفيان أربعة قتيبة وأحد ابن منبع واسحق بن منصور وعمود بن غيلان فلا بد من صحة الإسناد فيه أما انه روى فى الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة وروى انه وعن من حلف قانا يمشى كذلك بل يكون معه وأمامه وخلفه وليس له من هذا اللفظ موضع مخصوص

الْجُنَازَةِ مَ وَرَنَا النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُبُوبِكُرُ وَعُمَرُ يَشُونَ أَمَامَ الْجُنَازَةِ قَالَ كَانَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوبِكُرُ وَعُمَرُ يَشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ قَالَ الْزُهْرِي وَأُخْبَرِنِي سَالْمُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَمْشَى أَمَامَ الْجَنَازَةِ قَالَ الْجُنَازَةِ قَالَ اللّهِ عَنْ أَنْسَ ﴿ قَلَا اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ وَحَدِيثُ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَعَالِلْهُ وَعَالِهُ اللّهُ وَعَنْ اللّهُ وَعَالِلْهُ وَعَالِمُ اللّهُ وَعَالُولُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَالِمُ اللّهُ اللّهُ وَعَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

بل الكل فخص أحد المواضع المحتملة فعل النبي صلى الله عليه وسلم و الخليفتين بعده حسبا صح عن ابن عمر والله أعلم و كا قال من تبع ومن شيع قلنا جئنا شفعاء له والشفيع يتقدم قلنا وقد يتأخر اذا حصل المطلوب في الملا فجاء شفيع فيه وهذه أمور محتملة والخبر أولى أن يتبع ومن السنة أن يسرع بالجنازة كا روى أبو عيسى وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بجناز تكم فان يك خيرا تقدمونه اليه وان يكشرا تضعونه عن رقابكم و في الصحيح ان الجنازة اذا كانت صالحة قالت قدموا قدموني وان كانت غير صالحة قالت ياو يلها الى أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان اذ لوسمعها اصعق وهو لا تنكره الاالقدرية واذا كان كلام جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الحرس و لا يسمعه أحد من أصحابه جاز أن يتكلم الميت و لا يسمعه أحد من أصحابه جاز أن يتكلم الميت و لا يسمعه أحد من من بطونها دليل على ان الافضل للشهيد عدم الدفن ولكن يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم اما سترا لهم لانهم كانوا في عمارة أو قريب منها واما

وَ احد مَن الْحُفَّاظ عَن الْزُهْرِيِّ أَنَّ النَّيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْشي أَمَامَ الْجَنَازَةَ قَالَ الزُّهْرِي وَأَخْبَرَنِي سَالُمْ أَنَّ أَبَّاهُ كَانَ يَشِي أَمَّامَ الجُنَازَة وَأَهُلُ الْحَدِيثُ كُلُّهُمْ يَرُونَ أَنْ الْحَدِيثُ الْمُرْسَلَ فِي ذَلْكَ أَصَّمْ ﴿ قَالَ اِوْعَيْنَتَى سَمْعُت يَحْمَى بْنَ مُوسَى يَقُولُ قَالَ عَبْدُ الْرَّزَاق قَالَ أَبْنُ الْدُارَكُ حَديثُ الْزُهْرِي فِي هَذَا مُرْسَلُ أَصَمْ مِن حَديث ابْن عَييْنَةَ قَالَ أَبُنُ ٱلْمَبَارَكَ وَأَرَى أَبَنَ جُرَيْجٍ أَخَذَهُ عَنِ ٱبْنِ عُيَيْنَةً وَرَوَى هَمَّامُ بِنُ يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زِيَادُ وَ هُوَ أَبْنُ سَعْدُ وَمَنْصُور وَبَكْرٍ وَسُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيه وَ أَنَّمَا هُوَ سُفْيَانُ بْنُ عَيِيْنَةً رَوَى عَنْهُ مَهُمْا مُ وَأُخَتَافَ أَهُلُ العَلْمُ فَي اللَّشِي أَمَامَ الْجَنَازَةَ فَرَأًى بَعْضُ أَهُلِ العَلْمِ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ أَنَّ ٱلْمَشَى أَمَّامَهَا

لئلا يتمكن الاعداء منهم واما لئلا يجد الأولياء الحزن العظيم فى نفسهم فأراد أن يغيب أثارهم وقوله دعا بنمرة وهو كساء خلق لهم يعمه هو كان كما قدمنا توبة فلم يرده ويحتمل انه قيل سلب فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم فى الحال الا ذلك الكساء الحلق وقولهم انها عند كثرة القتلى يدفنوا فى ثوب واحد دليل على أن التكليف قد ارتفع بالموت والا فلا يجوز أن يلصق الرجل بالآخر الا لضرورة أو عند انقطاع التكليف بالموت وقل له لم يصل عليهم سيأتى فى حديث جابر فانه أصح كما قال البخارى

أَفْضَلُ وَهُو قَوْلُ الشَّافِي وَأَحْمَدُ قَالَ وَحَدِيثُ أَنِّسَ فِي هٰذَا الْبَابِ
غَيْرُ عَفُوظ ، مِرَثُنَ أَبُو مُوسَى عَمَدُ بْنُ الْمَثْنَى حَدَّمَنَا مَعَدُ بْنُ الْمَثْنَى حَدَّمَنَا مُعَدُ بْنُ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وَ الْمَانَ مَدْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله

عَبد الله بن مسعود الامن هذا الوجه قال سَمعْتُ مُحَدّ بنَ اسْمعيلَ يُضَعَفُ حَديثَ أَبِي مَاجد لهذَا وَقَالَ مُحَدِّدُ قَالَ الْمُدِيْ قَالَ ابْنُ عَينَة يَضَ عَنْ أَبُو مَاجد هَذَا قَالَ طَارُ طَارَ فَحَدَّ قَالَ الْمُعْيَى مَنْ أَبُو مَاجد هَذَا قَالَ طَارُ طَارَ فَحَدَّ قَالَ الْمُعْيَى مَنْ أَبُو مَاجد هَذَا قَالَ طَارُ طَارَ فَحَدَّ قَالَ الْمُعْمِ اللَي هٰذَا رَأُوا أَنْ الْمُعْمِ مِنْ أَصْحَابِ الذِّي صَلَّى الله عَلْية وَسَلِّم وَغَيْرِهُم اللَي هٰذَا رَأُوا أَنْ الشَّي خَلْفَهَا أَفْضَلُ وَبِه يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّورِيُّ وَاسْحَقُ قَالَ انْ أَبا مَاجد رَجْلَ جَهُولُ لَا يُعْرَفُ أَنَا يُرْوَى عَنْهُ حَديثَانِ عَنِ أَبْ مَسْعُود وَ يَحْيَ رَجْلُ جَهُولُ لَا يُعْرَفُ أَنَا الْخُرِثَ وَيُقَالُ لَهُ يَحْيَى الْجَابِرُ وَيُقَالُ لَهُ يَحْيَى الْجَابِرُ وَيُقَالُ لَهُ يَعْيَى الْمُابِي الله ثَقَةٌ يُكَنَى أَبا الْحُرث ويُقَالُ لَهُ يَحْيَى الْجَابِرُ وَيُقَالُ لَهُ يَحْيَى الْمُابِي وَيُقَالُ لَهُ يَعْيَى الْمُعْرَفِ وَيُقَالُ لَهُ يَعْيَى الْمُعْرَفِ وَيُقَالُ لَهُ يَعْيَى الْمُعْرَفِ وَيُعَالُ اللهُ وَيُعَلِي وَيُقَالُ لَهُ عَلَى الله وَيُعْرَفُ وَلَى الْمُولِ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْرَفِ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَسُفَيانُ النَّورِيْ وَاللَّو الْأَخُوصِ وَاللَّهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا حُولَ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ الْمُ اللهُ وَلَا الْهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَالِهُ اللهُ وَلَا الْمُعْمِولُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُولِ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ا

﴿ يَاسَبُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْرُكُوبِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ . وَرَثَنَا عَلَى مُرْيَمَ عَنْ اللّهِ بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ رَاشِد بْنِ سَعْد عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي جَنَازَةً فَرَأَى نَاسًا رُ كَانًا فَقَالَ أَلَا تَسْتَحْيُونَ أَنْ مَلَا ثُكُمَ اللهُ عَلَى أَللّهُ عَلَيْهِ عَلَى أَلْدُ عَلَى أَللّهُ عَلَى أَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي أَلْدُ مَلَا لَكُمْ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللّهُ ال

مَوْقُوفًا قَالَ مُحَمَّدُ الْمُوقُوفُ مَنْهُ أَصَحَ

• بالسنت مَا جَاهَ فِي الْرُخْصَة فِي ذَلِكَ مِرْشَ عَمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوِدَ حَدَّثَنَا شُعَبَةُ عَنْ سَمَاكُ قَالَ سَمْعُتُ جَارَ بْنَ سَمْرَةَ يَقُولُ كُنَّا مَعَ النَّيِّ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ أَنِّي الدَّحْدَاحِ وَهُوَ عَلَى فَرَس لَهُ يَسْعَى وَ نَحْنُ حَوْلَهُ وَهُو يَتُوقَصُ بِهِ مِرْشُ عَبْدُ اللَّهُ بِنُ الصَّاحَ الْهَاشَمْيُ حَدَّثَنَا أَبُو تُتَنْيَةَ عَن الْجَرَّاحِ عَنْ سَمَاكَ عَنْ جَابِر بْنَ شَمْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اتَّبَعَ جَنَازِةَ ابِي الدَّحْدَاحِ مَاشياً وَرَجَعَ عَلَى فَرَسَ ﴿ قَالَ إِوْعَلِينَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحً م المَّنَ مَا جَا. في الأسرَاع بِالْجَنَازَة ، مرش المُمَدُ بنُ مَنيع حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَن الزَّهْرِيِّ سَمْعَ سَعيدَ بْنَ الْمُسَيِّب عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ يَبَلُغُ بِهِ النَّيْ صَلَّى أَلَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْرَعُوا بِالْجَنَازَةِ فَانْ يَكُن خَيْرًا تُقَدُّمُوهَا اللهِ وَإِن يَكُن شَرًّا تَضَعُوهُ عَنْ رِقَابِكُمْ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةً ﴿ قَالَ إِنَّ عَلَيْنَى حَدِيثُ أَلِي هُرَيْرَةً حَدِيثُ حَسَنْ صَعِيحٌ • المِسْتِ مَا جَالَ فَي تَتْلَى أُحُد وَذَكَرَ خَمْزَةَ مِرْثِنَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أُبُو صَفْوَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْن زَيْد عَن أَبْن شَهَاب عَنْ أَنْسَ بْن مَالِك قَالَ أَتَى

رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَرْزَةَ يَوْمَ أُحُد فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَرْآهُ غَدْ مُثْلَ بِهِ فَقَالَ لَوْ لَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسَهَا لَتَرَكَّتُهُ حَتَّى تَأْكُلُهُ الْعَافِيّةُ حَتَّى يُحْشَرَ يَوْمَ الْقَيَامَة مِنْ بُطُونَهَا قَالَ ثُمَّ دَعَا بِنَمِرَة فَكُفَّنَّهُ فَهَا فَكَانَتُ إِذَا مُدَّتَ عَلَى رَأْسُهُ بَدَتَ رَجَلًاهُ وَإِذَا مُدَّتَ عَلَى رَجَلْيُـهُ بَدَا رَ أُسُهُ قَالَ فَكُثُرَ الْقَتْلَى وَقَلَّت الثِّيَابُ قَالَ فَكُفِّنَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَان وَ الثَّلَائَةُ فِي الثُّوبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ لَجْعَلَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَأَلُ عَنْهُمْ أَيْهُمْ أَكُثُرُ قُو آنَّا فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقَبْلَةَ قَالَ فَدَفَتْهُمْ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْمٍ ﴿ قَالَ إِنَّ عَلِينَي حَدِيثُ أَنَس حَدِيثُ حَسَن غَرِيبٌ لَانَعْرِفُهُ مِن حَدِيثِ أَنَس إلا من هُ ذَا الْوَجْهِ النَّمْرَةُ الْكَسَاءُ الْحَلَقُ وَقَدْ خُولِفَ أَسَامَةُ بِن زَيْد في رواية هَذَا الْحَديث فَرَوَى اللَّيثُ من سَعْد عَن أَنْ شَهَابِ عَرِبْ عَبْد الرَّحْن أَنْ كُعْبِ بْنِ مَلِكَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْـدِ أَلَلَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَرَوَى مَعْمَرٌ عَن الزهريُّ عَن عَبْدَالله بن تَعْلَبَةً عَن جَارٍ وَلَا نَعْلُمُ أَحَدًا ذَكُرُهُ عَنِ الزُّهُرِيُّ عَنْ أَنَسَ إِلَّا أَسَامَةُ بِنُ زَيْدُ وَسَأَلْتُ مُحَدًّا عَنْ هَـذَا الْحَدِيث فَقَالَ حَديثُ اللَّيْثِ عَن أَبْن شَهَاب عَنْ عَبْد الرَّحْن بْن كَعْب بْن مَالك عَن

جَابِر أَصِحُ

الْمُعُورِ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يَعُودُ اللهِ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يَعُودُ اللهِ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللّهِ يَعْوَةً الْعَبْدُ وَكَانَ اللّهِ يَعْمَ الْعَبْدُ وَكَانَ لِيفَ عَلَيْهِ إِكَانَى لِيفَ وَكُومَ بَنِي قُرَيْظَةً عَلَى حَسَارِ عَظُومٍ بَعَبْلِ مِن حَدِيثُ مُسَلِم عَنْ أَنَس وَمُسْلِم اللهُ اللهُ عَنْ عَبْدُ الرّحْن وَمُومُ مُسْلِم أَنْ كَيسَانَ الْلُاذَيْ وَمُعْلَوم بَعْدَ الرّحْن وَمُعْلَوم بَعْمَانَ اللّهَ اللّهُ اللهُ عَنْ عَبْدُ الرّحْن وَمُعْلَوم بَعْمَانَ اللّهُ اللّهُ مَعْلَوم بَعْدَ الرّحْن اللهِ عَلَيْهِ إِنَّالَ اللّهُ مُعَاوِيةً عَنْ عَبْدُ الرّحْن اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَنْ عَبْدُ الرّحْن اللهُ عَنْ عَبْدُ الرّحْن اللهُ اللهُ مُعَاوِيةً عَنْ عَبْدُ الرّحْن اللهُ اللهُ مَن مَنْ أَدْ مُنَا أَنُو مُعَاوِيةً عَنْ عَبْدُ الرّحْن اللهُ اللهُ اللهُ مُعَاوِيةً عَنْ عَبْدُ الرّحْن اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

﴿ إِنْ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي مُلَيْكُةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَنَّا قَبِضَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَلَفُوا فَى دَفْنه فَقَالَ أَبُو بَكْر سَمْعُتُ مِنْ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اشْفَاقُوا فَى دَفْنه فَقَالَ أَبُو بَكْر سَمْعُتُ مِنْ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مَنْ أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم اللهُ وَقَدْ رُوى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَلَا الْوَجْهِ فَرَوَاهُ ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّم أَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم أَيْهِ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم أَيْهِ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم أَيْهِ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَنْ اللّهِ عَنْ النّه عَنْ النّه عَلَيْه وَسَلّم أَيْهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلّم أَيْهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلّم أَيْهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم أَيْهُ وَسَلّم اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلّمُ اللهُ عَلَيْه وَسَلّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلّمُ اللهُ ال

 إِنْ مَرْثُنَا أَبُو كُرْيَبِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيةٌ بْنُ هَشَام
 إِنْ هَشَام عَن عُمَرِ انَ بِنَ أَنَسِ ٱلمَـلِّي عَنْ عَطَاء عَنِ أَنِن مُعَرَ أَنْ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ اذْكُرُوا عَاسَنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُوا عَن مَسَاوِيهِمْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَي هَذَا حَدَيثُ عَرِيْبُ سَمِعُت مُحَدًّا يَقُولُ عَمَرَانُ بن أَنس ٱللَّكِي مُنْكُرُ ٱلْحَدِيثِ وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ عَطَاءَ عَنْ عَاتُشَةً قَالَ وَعُمْرَ انُّ أَبْنُ أَبِي أَنْسَ مَصْرِي أَقْدَمُ وَأَثْبَتُ مَنْ عَمْرَانَ بْنِ أَنْسَ الْمَكِّي ﴿ اللَّهُ مَا جَالَهُ فَي الْجُلُوسَ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ . وَرَشَنَ مُعَدُّ بَنْ اللَّهُ مُلَّدُ بَنْ بَشَّارٌ حَدَّثَنَا صَفُوَ انُ بْنُ عِيسَى عَنْ بشر بْن رَافع عَنْ عَبْد ٱلله بْن سُلْيَانَ أَبْنَ كُنَادَةً بْنَ أَبِي أُمَيَّةً عَن أَبِيهِ عَن جَدِّه عَنْ عَبَادَة بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ إِنَا أَتَّبَعَ الْجَنَازَةَ لَمْ يَقْعُدَ حَتَّى تُوضَعَ ف ٱللَّحْدَ فَعَرَضَ لَهُ حَبُّرٌ فَقَالَ هَكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدٌ قَالَ خَلَسَ رَسُولُ ٱللَّهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ خَالْفُوهُمْ ﴿ وَكَالَهُوعُلِّنَانَى هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَ بِشُرُ بُنُ رَافِعَ لَيْسَ بِالْقُويِّ فِي الْخَديثِ

﴿ بَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُصِيبَةِ إِنَّا أَخْتَسَبَ . مِرْثِن سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلله بْنُ الْمُبَارَكَ عَنْ حَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ أَبِي سِنَان قَالَ دَفَنْتُ

#### باب الصلاة على الميت

وهى من فروض الكفاية وقد بينا حقيقته فى كتاب الاصول واذا مات وقام بحقه فى تجييزه من قام اجر وحده وسقط الفرض عن الكل وان ترك أثم من علم ومل يأثم من لم يعلم مساكة كبيرة بيناها فى الاصول فلتنظر هناك روى النسائى عن عمران بن حصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخالكم قدمات فقوموا فصلوا عليه

#### ما جا. في التكبير

أخبرنا المبارك بن عبد الجبار أخبرنا طاهر بن عبد الله أخبرنا على بن عمر حدثنا الهيم حدثنا الحيثم ابن جميل حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس قال كبرت الملائكة

على آدم أربعا و كبر أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم أربعا و كبر الحسن على على أربعا و كبر الحسين على الحسن أربعا وقال على بن عمر حدثنا محمد ابن مخلد حدثنا أحمد بن الوليد العجام و يحيى بن زيد بن يحيى الفرارا قالا حدثنا حسين بن الفرات بن سلمان الحروى كذا قال العجام عن ميمون ابن مهران عن عبد الله بن عباس قال آخر ما كبر النبي على الجنائز أربعا و كبر عمر على أبى بكر أربعا و كبر عبد الله بن عمر على عمر أربعا و كبر الحسين على الحسن أربعا و كبرت الملائكة على آدم أربعا قال ابن العربي رحمه الله الحديث الاول أصح هذا فرات بن سلمان وصوابه فرات بن السائب ليس بالقوى عندهم وقد ثبت أن النبي سلمان وصوابه فرات بن السائب ليس بالقوى عندهم وقد ثبت أن النبي الآزدى أخبرنا الطبرى أخبرنا الدار قطني حدثنا محد بن مخلد حدثنا أحد بن عمد بن مخلد حدثنا أحد بن عمد بن مناك بن مقول بن عبد اله بن مسلم بن هرم عن سعيد بن جبير عبد الرحمن بن مالك بن مقول بن عبد الله بن مسلم بن هرم عن سعيد بن جبير عبد الرحمن بن مالك بن مقول بن عبد الله بن مسلم بن هرم عن سعيد بن جبير عبد الرحمن بن مالك بن مقول بن عبد الله بن مسلم بن هرم عن سعيد بن جبير عبد الرحمن بن مالك بن مقول بن عبد الله بن مسلم بن هرم عن سعيد بن جبير

مَنْ أَصَحَابِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَغَيْرِهُمْ بِرَوْنَ السّكْبِيرَ عَلَى الجُنَازَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرات وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النّوْرِيِّ وَمَالِك بْنِ انْسَ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشّافِيِّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقَ صَرَحْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى مَدَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى مَرْوَ بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ أَيِي لَيْلَى قَالَ كَانَ زَيْدُ وَاللّهُ عَلَى وَمَا لَكُ وَلَكُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُكَبّرُهَا عَنْ ذَلْكَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يُكَبّرُهَا عَنْ ذَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَقَدْ ذَهَبَ عَنْ ذَلْكَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يُعَمِّدُ وَقَدْ ذَهَبَ عَنْ ذَلْكَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَقَدْ ذَهَبَ عَنْ ذَلْكَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَقَدْ ذَهَبَ عَنْ ذَلْكَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَقَدْ ذَهَبَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَقَدْ ذَهَبَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَقَدْ ذَهَبَ وَقَدْ ذَهَبَ

عن عروه عن ابن عباس قال صلى جبريل على آدم كبر عليه أربعاصلى جبريل يومئذ بالملائكة وهو بمسجد الخيف وأخذ من قبل القبلة ونحر له وسنم قبره والصحيح أنه من قول عروة وليس فيه سند صحيح بحال وقد ثبت أن زيد ابن أرقم كبر على جنازة خمسا و فى المغازى عن البخارى عن على أنه صلى على سهل بن حنيفاء فكبر و سكت فحمله الاسماعيلى والبرقانى وقالا فيه فكبر ستا فقيل له فى ذلك فقال انه شهد بدرا وحديث أبى القيس عن أيسه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة وحديث شعبة بن حصين عن أبى مالك قال كان يجاء بقتلى أحد تسعة و حزة عاشرهم فيصلى عليهم فيدفنون التسعة و يدع حمزة فيجاء بتسعة خرجها الدارقطنى وحديث زيد بن أرقم صحيح ولكن الأغلب عليه المعول خرجها الدارقطنى وحديث زيد بن أرقم صحيح ولكن الأغلب عليه المعول أحد بن حنبل واسحق يتبع الامام اذا كبر خمسا وقال مالك لا يتبع فى أحد قوليه وقال الشافعى ان شأء سلم و قطع وان شاء اذ نظر تسليمه وقال أبو حنيفة

بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ إِلَى هَٰذَا مِنْ أَضَحَابِ النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ رَأُوا التَّكْبِيرَ عَلَى الْجُنَازَةِ خَمْسًا وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ إِذَا كَبَّرَ الْإَمَامُ عَلَى الْجَنَازَة خَمْسًا فَانَّهُ يَتَبَعُ الْإُمَامُ

﴿ بِالْحَبْرِنَا هِفُلُ بِنُ وَيَادَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِي عَنْ يَعْنَى بِنْ الَّهِ كَثِيرِ حَدَّثَنَى الْخُرْزَاعِي عَنْ يَعْنَى بِنِ الَّهِ كَثِيرِ حَدَّثَنَى الْخُرْزَاعِي عَنْ يَعْنَى بِنِ الَّهِ كَثِيرِ حَدَّثَنَى الْخُرْزَاعِي عَنْ يَعْنَى بِنِ الَّهِ كَثِيرِ حَدَّثَنَى الْخُرْزَاعِيمَ الْأَثْهَ لَيْ وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّا إِذَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَةُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ

وصاحباه يقطع وهو أحد اقوالنا و قد روى أبو داود عن ألى هريرة أنه دعى كا قدمنا فالتكبير تبع له و روى أبو عيسى عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر فى جنازة فرفع يديه فى أول تكبيره و وضع اليمين على اليسرى وقد قال بذلك مالك فى رواية ابن وهب وغيره فى وضع اليدين وكذلك فى الفريضة و قد بينا فيما تقدم والله أعلم

باب ما يقول على الميت

ذكر أبو عيسى حديث أبى ابراهيم الأشهلى عن أبيه ولفظ حديث عوف ابن مالك و صحيح مسلم و ذكر أبو داو د حديث محد بن اسحق عن أشياخه عن أبى هريرة أن رسول القصلى الله عليه وسلم قال اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء و ذكر أيضاحديث على بن شهاخ شهدت مروان سأل أبا هريرة و ذكر حديث الاو زاعى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة فذكر دعامه وحديث يونس ابن ميسرة ابن جلس عن و اثلة بن الاسقع صلى بنا النبى صسلى الله عليه وسلم عديث يذكر بعد وأما حديث أبى هريرة ومروان فقال فيه اللهم أنت

صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ اللَّهُمْ اغْفَرْ لَحَيْنَا وَمَيْتَنَا وَشَاهِدَنَا وَغَاثِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأَثْنَانَا قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنَى أَبُوسَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةً عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثلَ ذَلَكَ وَزَادَ فِيهِ اللَّهُم مَنْ أَبِي هُرَّ يَوَ فَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْلَ ذَلَكَ وَزَادَ فِيهِ اللَّهُم مَنْ أَدِي هُرَا فَتَوَقَّهُ عَلَى النَّهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِ وَعَنْ تَوَفَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الاسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الاسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الاَهْمَ اللهُ وَجَابِرِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِ وَعَائِشَةً وَأَنِي قَتَادَةً وَعَوْف بْنِ مَاللِكُ وَجَابِرِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِ وَعَائِشَةً وَأَنِي قَتَادَةً وَعَوْف بْنِ مَاللِكُ وَجَابِرِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِ وَالْدُ أَنِي الرَاهِيمَ حَدِيثَ حَسَنَ صَعِيحٌ وَرَوى اللهِ عَنْ عَبْدِيثُ وَاللهُ أَلَى الرَاهِيمَ حَدِيثَ حَسَنَ صَعِيحٌ وَرَوى

ربها وأنت خلقها و أنت هديها الى الاسلام و أنت قبضت روحهاو أنت أعلم بسرها وعلانيها جثنا شفعاء له اللهم اغفر لحينا و ميتنا وصغيرنا و كبيرنا و ذكرنا و أثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولاتفتنا بعده و أما حديث و اثلة فسمعته يقول اللهم ان فلانا بن فلان فى ذمتك فقه فتنة القبر وعذاب الذار و أنت أهل الوفاء والحق اللهم اغفر له و ارحمه انك أنت الغفور الرحيم وقد رواه فى الموطأ مو قوفا بأخصر من هذا و أما حديث عوف فهو أصحهاقال البخارى و خرجه مسلم اللهم اغفر له و ارحمه (أ) و اعف عنه و اكرم منزله و وسع مدخله و اغسله بالماء والثالج و البرد و نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الإييض من الدنس و ابدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرامن أهله و زوجا خبرا من زوجه و ادخله الجنة و بحه من النار أو قال و اعذه من عذاب القبر علان العربي رحمه الله فيه مسائل منثورة سردها كذلك و فق فيها (الاولى) صلاة الجنازة عند أكثر العلماء دعاء لا يفتقر الى قراءة الفاتحة و اختاره صلاة الجنازة عند أكثر العلماء دعاء لا يفتقر الى قراءة الفاتحة و اختاره

هَشَامُ الدُّسْتَوَاثِي وَعَلَى بُنُ الْمُبَارَكُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَرَوَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهِ مَسْلَمَةً عَنْ عَائْشَةً عَنِ النِّي صَلَّى اللهِ مَا اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ

الشافعي و خرجه البخاري عن ابن عباس أن السنة قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة و اتفقوا على الطهارة لها ما خلا الطبرى والشافعي فانه قال انه دعاء فلا يفتقر الى طهارة والصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بطهوروهذه صلاة بالاجماع فرجب فيها الوضوء فاما القراءة فلاتر د في روايته وأخاف أرب يكون قول ابن عباس من السنة يقتضي من مقتضاها لقوله لا صلاة الا بطهو و والله أعلم وقد حدثنا أبو الحسن الحنبلي أخبرنا طاهر الطبرى أخبرنا الدارقطني أخبرنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أبو الازهر يعقوب حدثنا أبى عرب أي اسحق حدثني محمد بن ابراهيم بن الحارث عن ابى امامة سهل بن حنيف عن عبيد بن السبان وقال صلى بنا سهل بن حنيف عن العبرة واحدة تشهد تشهد الصلاة ثم كبر على جنازة فلما كبر تكبيرة الأولى قرأ بأم القرآن حتى أسمع من خلفه قال وانصرف صوابه سلم قال الامام ابن العربي وهذا لم يتابع عليه و لا رواه غيره ولعله فعله بالاجتهاد والاشباه اذ لم يقل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولا سمعت منه فالله أعلم و فى حديث حفص بن غياث عن أبى القيس عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعا وسلم تسليمة واحسدة وقد روى مطرب عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة حديث النجاشي بلفظه وزاد فيه ثم سلم رواه عنه السلمي وهو امام وقال أشهب يسلم الامام تسليمتين ويلزمه مثله فى الفرض والثانية قوله جثناشفعاء له وهذا غير حسن عندى أن يقوله كل أحد فى كل أحد وانما يقابل كل انسان بمقتضى حاله فقد يقال شفعنا فيه وقد يقال فانفعنا به الثالثة قوله اغفر لصغيرنا وقد بينا ذلك كله فى تفسير القرآن ونكتته ان الاستغفار ان وجد ذنبا غفره وان لم يجد فى صغير أو كبير ادخر له و بسطه فى موضعه أحينا على الايمان وتوفنا على الاسلام دليل على أنهما معنى واحد وقد بينا ذلك فى كل كتاب وخاصة فى شرح الحديث وتفسير القرآن ولو كان وقد بينا ذلك أو لى ولقال أمتنا على الايمان الاعتقاد خاصة لكان الامر بالقلب فى ذلك أو لى ولقال أمتنا على الايمان الاعتقاد خاصة لكان الامر بالقلب فى ذلك أو لى

النُّوبُ ﴿ قَالَ الْمُعَيْنَيِّيَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ قَالَ مُعَدَّ أَصَحُ شَيْ فِي النَّوبُ ﴿ فَا الْمَابِ هَذَا الْمَابِ هَذَا الْمَابِ هَذَا الْمَابِ هَذَا الْمَابِ هَذَا الْمَابِ الْمَالِ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَى الْمُعَالِقُ الْمُعَالَى الْمُعَالِقُ الْمُعَالَى الْمُعَالِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِّلِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ اللَّالِي الْمُعَلِّلُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُعِلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

إُسِنْ مَا جَاءَ فِي الْقَرَاءَةَ عَلَى الْجَنَازَةَ بِقَاتِحَةَ الْكَتَابِ . وَرَثْنَا أَرَاهِيمُ اللهُ عَنْ الْجَكَمِ أَنْ عَنْ الْجَكَمِ عَنْ مُقْسَمِ عَنِ أَنْ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي صَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِم اللهُ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكَتَابِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَمَّ شَرِيك ﴿ قَرَلَ اللهُ عَنْ الْجَنَانَ عَنْ الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكَتَابِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَمَّ شَرِيك ﴿ قَرَلَ اللهُ عَنْ الْمَاتِ عَنْ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاتِ عَالَى اللّهُ عَنْ الْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ الْمُعْمَالَ عَنْ الْمُ اللّهُ عَلْمَاتِ عَنْ الْمَاتِ عَلْمَ الْمَاتِ عَنْ الْمَاتِ عَنْ الْمَاتِ عَنْ الْمَاتِ عَنْ الْمَاتِ عَنْ الْمِ الْمَاتِ عَنْ الْمَاتِ عَنْ الْمَاتِ عَنْ الْمَاتِ عَلْمَاتِ الْمَاتِ عَنْ الْمَاتِ عَنْ الْمَاتِ عَالَى الْمَاتِ عَلْمَ الْمَاتِ عَلَيْنِ الْمَاتِ عَلْمَاتِ الْمَاتِ عَلْمَاتِ الْمَاتِ عَلْمَاتِ الْمَاتِ عَلْمَاتِهِ الْمَاتِ عَلْمَ الْمَاتِ عَلْمَ الْمَاتِ عَلْمَاتِهِ عَلْمَاتِ الْمَاتِ عَلْمَاتِهِ عَلْمَ الْمَاتِ عَلْمَاتِهِ عَلْمَاتِهِ عَلَى الْمَاتِ عَلْمَاتِ عَلْمَاتِهِ عَلَيْنَاتِهِ عَلَيْنَاتِ الْمَاتِ عَلَى الْمَاتِ عَلَيْمِ عَلَيْنَا الْمَاتِ عَلَيْنَا الْمَاتِ عَلَى الْمَاتِ عَلْمَاتِهِ عَلَى الْمَاتِ عَلَيْنَا الْمَاتِ عَلَيْنَ عَلَى الْمَاتِ الْمَاتِ عَلَيْنَا الْمَاتِ عَلَى الْمَاتِ عَلَى الْمَاتِ عَلْمَاتِ عَلَيْنَاتِ الْمَاتِ عَلَى الْمَاتِعِ عَلَيْمِ عَلَيْنَا الْمَاتِ عَلْمَاتِهِ عَلَيْنَا الْمُعْتِمِ عَلَيْنَا الْمَاتِ عَل

والزمام واحد وانما جعلوه فى ذمته لأنهم كانوا يرونه يصلى الصبح وقدقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح لم يزل فى ذمة الله حتى يمسى أو بشهادة الإيمان التي يشهدون له بها فى قوله من قال لااله الا الله وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فله ذمة المسلم و فى حديث آخر ذمة الله وذمة رسوله السادسة قوله من فتنة القبر و يعنون سؤال الملكين على ماورد فى الحديث الصحيح و لابدمنه لكل ميت فللمؤمن النجاة وللكافر الهلكة وللذنب المشيئة السابعة قوله وأنت أهل الوفاء بمن مات على التوحيد أمل الوفاء بمن مات على التوحيد وشهادتهم حسما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم و فى الحديث الصحيح من طرق أجلها قول عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد له أربعة بخير طرق أجلها قول عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد له أربعة بخير والحق قال ابن العربي أنا قد بينا معانى الحق فى كتاب الآمر الآقصى وقال النبي صلى الله عليه وعدك الحق فاتفق الوفاء والحق النبي صلى الله عليه وعدك الحق فاتفق الوفاء والحق النبي صلى الله عليه وعدك الحق فاتفق الوفاء والحق النبي صلى الله عليه وعدك الحق فاتفق الوفاء والحق النبي صلى الله عليه وعدك الحق فاتفق الوفاء والحق النبي صلى الله عليه وعدك الحق فاتفق الوفاء والحق النبي صلى الله عليه والحق قال ابن العربي أنا قد بينا معانى الحق فى كتاب الآمر الآقصى وقال النبي صلى الله عليه والحق قال ابن العربي أنا قد بينا معانى الحق فى كتاب الآمر الآقصى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الحق وقولك وعدك الحق فاتفق الوفاء والحق

حَدِيثُ أَبْنُ عَبَّاسِ حَدِيثَ لَيْسَ اسْنَادُهُ بِذَلِكَ الْقَوِى ابْرَاهِيمُ بْنُ عُمَّانَ هُوَ أَبُو شَيْبَةَ الْوَاسِطَى مُنَكُرُ الْحَدِيثِ وَالصَّحِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ مِنَ السَّنَّةِ الْقَرَاءَةُ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتَحَةَ الْكَتَابِ . وَرَفِي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْ السَّنَّةِ الْقَرَاءَةُ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتَحَةَ الْكَتَابِ . وَرَفِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا سَفَيَانُ عَنْ سَعْد بْنِ ابْرَاهِيمَ بَشَارِ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ سَعْد بْنِ ابْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَوْفِ أَنِ أَبْنَ عَبَّاسِ صَلَّى عَلَى جَنَازَة فَقَرَأً بِفَاتَحَة الْكَتَابِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ انّهُ مِنَ السَّنَّةِ أَوْ مِنْ ثَمَامِ السَّنَّةِ ﴿ وَالْكَتَابِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ انّهُ مِنَ السَّنَةِ أَوْ مِنْ ثَمَامِ السَّنَةِ ﴿ وَقَلَلَ الْهُ مِنَ السَّنَةِ أَوْ مِنْ ثَمَامِ السَّنَةِ ﴿ وَقَلَلَ الْهُ مِنَ السَّنَةِ أَوْ مِنْ ثَمَامِ السَّنَةِ ﴿ وَقَلَلَ الْهُ مِنَ السَّنَةِ أَوْ مِنْ ثَمَامِ السَّنَةِ ﴿ وَقَلَلَ الْهُ مِنَ السَّنَةِ أَوْ مِنْ ثَمَامِ السَّنَةِ ﴿ وَقَلَلَ الْهُ مِنَ السَّنَاةُ أَوْ مِنْ ثَمَامِ السَّنَةِ ﴿ وَقَلَلَ الْهُ مِنَ السَّنَةِ أَوْ مِنْ ثَمَامِ السَّنَةِ ﴿ وَالْمَالِ الْمُعَالِ الْمُنْ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ السَّنَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَ الْهُ مِنَ السَّنَةُ أَوْ مِنْ ثَمَامِ السَّنَةُ ﴿ وَقَالَ الْهُ مِنَ السَّنَا الْمُ الْمُ

التاسعة وأما المغفرة والرحمة والمعافاة والكرم فذلك كله مفهوم المعنى مبين فى كتاب الآسهاء فلا نطيل به وأما سعة المدخل فيعنى به القبر وأما غسله بالمساء والثلج والبرد فقد تقدم العاشرة حديث مالك بن هبيرة انه كان يصف ثلاثة صفوف فقد بوب البخارى عليه وأدخل حديث الصلاة على النجاشي وانهم كانوا ثلاثة صفوف وأربعة ومراده والله أعلم هذا الحديث وفي مسلم انه جعلهم صفين وحديث مالك بن هبيرة حديث صحيح من غير شك الحادية عشرة فان بلغوا ما تقرجل فشفعوا له فانهم يشفعون به لحديث عائشة في كتاب أبي عيسي اذا استهل لاخلاف فيه واذا لم يستهل وتبين انه خلق فقال احمد واسحاق انه يصلى عليه اذا تبين خلقه لقوله الطفل يصلى عليه وقد خرجه أبو عيسي عن أبي الزبير عن جابر ان الطفل لا يصلى عليه ولا يرث و لا يورث حتى يستهل واضطرب رواية فقيل مسند وقيل موقوف و باختلاف الروايات يرجع الى الأصل وهو أنه لا يصلى الا على حي والأصل المواتية حتى تثبت الحياة الثالثة

هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ أَفْكَابُ وَسَلَّمَ وَغَيْرُهُمْ يَخْتَارُونَ أَنْ يُقْرَأُ بِهَا يَحَةً أَنْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرُهُمْ يَخْتَارُونَ أَنْ يُقْرَأُ بِهَا يَحَةً الْكَتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِي وَأَحْدَ وَاسْلَجَقَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ لَا يُقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجُنَازَةِ انْمَا هُو ثَنَاءٌ عَلَى اللَّهُ وَالشَّافِعِي وَأَحْدَ وَاسْلَجَقَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مِنَ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَطَلْحَةُ بْنُ عَبْدَاللّهِ بْنِ عَوْفِ هُو ابْنُ اللّهُ عَلْدُ اللّهُ بْنِ عَوْفِ هُو ابْنُ الْحَى اللّهُ وَسَلَّمَ وَالدَّعَادُ اللّهِ بْنِ عَوْفِ هُو ابْنُ اللّهُ الْمُونَةِ وَطَلْحَةً الزَّهُ وَيْ وَيْ وَيْ وَيَ عَنْهُ الزَّهُ وَيْ وَيْ وَيَ عَنْهُ الزَّهُ وَيْ وَيْ وَيَ عَنْهُ الزَّهُ وَيْ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَقَلْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ السَّنَ أَبُوكُرَيْبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ الْمُبَارَكُ وَيُونُسُ بِنُ بَكَيْرٍ عَنْ مَرَّثُنَ أَبُوكُرَيْبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ الْمُبَارَكُ وَيُونُسُ بِنُ بَكَيْرٍ عَنْ مُرَثَد بْنِ عَبْدَ اللهِ الْيَزَنَى عَبْدَ اللهِ الْيَزَنَى عَبْدَ اللهِ الْيَزَنَى عَبْدَ اللهِ الْيَزَنَى قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ اذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَة فَتَقَالَ النَّاسُ عَلَيْهَا جَرَّأَهُمْ ثَلَاثَة أَجْزَاء ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمْ مَنْ صَلَى عَلَيْه ثَلَاثَة مُكَانَة وَسَلَمْ مَنْ صَلَى عَلَيْه ثَلَاثَة مُنَا فَهُ الله عَلَيْه وَسَلَمْ مَنْ صَلَى عَلَيْه ثَلَاثَة مُنْ الله عَلَيْه وَسَلَمْ مَنْ صَلَى عَلَيْه ثَلَاثَة مُنْ الله عَلَيْه وَسَلَمْ مَنْ صَلَى عَلَيْه ثَلَاثَة مُنْ الله عَلَيْه وَسَلَمْ مَنْ صَلَى عَلَيْه ثَلَاثَة مَا الله عَلَيْه وَسَلَمْ مَنْ صَلَى عَلَيْه ثَلَاثَة مَا اللهُ عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَسَلَمْ مَنْ صَلَى عَلَيْه ثَلَاثَة مَا الله عَلَيْه وَسَلَمْ مَنْ صَلَى عَلَيْه مُنْ عَلَيْه وَسَلَمْ مَنْ صَلَى عَلَيْه مُنْ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَمْ مَنْ عَلَيْهُ وَلَا يَعْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَنْ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَنْ عَلَيْه وَالْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ مَنْ عَلَيْهُ وَلَا يَعْهُ وَلَهُ وَالْهَالَ اللهُ عَلَيْه وَلَا رَسُولُ الله عَلَيْه وَلَا وَلَا مَا لَهُ الله الله عَلَيْه وَلَا مَا لَكُونَهُ وَلَيْهُ وَلَوْ الْمَالَة عَلَيْه وَالْمَالَقُوا اللّه الله اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْه وَلَا مَنْ صَلَى عَلَيْه وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْه وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْه وَلَا مَا عَلَيْه وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْه عَلَيْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عشرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى الصبى أعده من عداب القبر ومعناه أن أبا هريرة دعا به فى الموطن وهو توقيف فان صح أن الصغير يفتن بالسؤال فى القبر فليبين بذلك حال الحاتمة فى الاجابة لو عاش أو الاباحة وقد روى فى مثله فى القيامة انه تؤجج لهم نار وسيأتى تحقيق ذلك ان شاء الله

مُفُوف فَقَدْ أَوْجَبَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائشَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةً وَأَى هُرَيْرَةً وَمُمْمُونَةً زُوجِ الَّنِّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ﴿ وَكَالَ الْوَعَلِينَتِي حَديثُ مَالك أَبِنَ مُبْرِرَةً جَدِيثُ حَسَنَ هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحد عَنْ مُحَدِّبُ اسْحَقَ وَرُوى ابْرَاهُمْ بِنُ سَعْدَ عَنْ مُحَدِّ بِنِ السَّحَقَّ هَذَا الْخَدِيثَ وَأَدْخَلَ بَيْنَ عَرْقَد وَمَالِك بْن هُبَيْرَةَ رَجُلًا وَروَايَةُ هَؤُلاَء أَصَحُ عَنْدَنَا . وَرَثَا أَبِنَ أَنِي مُحَمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِّي عَنْ أَيُّوبَ وَحَدَّثَنَا أَحَمُّ بن مَنيع وَعَلَى بُنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ ابْرَاهِيمَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَ فِي قَلَاَبَةً عَنْ عَبْدَ الله بْنِ يَزِيدَ رَضِيعِ كَانَ لَعَا تُشَةً عَنْ عَائشَةً عَنِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُوتُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ بَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مَائَةَ فَيْشَفَعُوا لَهُ الَّا شُفِّعُوا فِيهِ وَقَالَ عَلَى أَنْ حُجْرٍ فِي حَدِيثُهُ مَا تُهُ فَمَا فَوْقَهَا ﴿ قَالَ إِنْ عَلِينَتِي حَدِيثُ عَائشَـةَ حَدَيثُ حَسَـنَ صَحِيحٍ وقد أوقفه بعضهم وَلَم يرفعه • إست مَا جَا فَ كُراهية الصَّلَاة عَلَى الْجَنَازَة عَنْدَ طُلُوع الشُّمْس وَعَنْدَ غُرُوبَهَا م حَرَثِنَ هَنَّادُ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ مُوسَى بْن عَلَى السُّمْس أَنْ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِّي قَالَ ثَلَاثُ سَاعَات كَانَ

رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَنْهَازَا أَنْ نَصَلَى فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفَعَ وَحينَ يَقُومُ قَائْمُ الظَّهَيَرة حَتَّى مَّيلَ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ للْغُرُوبِ حَتَّى تَغَرُبَ ﴿ وَ قَالَوُعَلِمَتُمْ هَٰذَا حَديثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ بَعْض أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَاب النَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَازَة في هٰذه السَّاعَات وَقَالَ أَبْنُ الْمُبَارَكُ مَعْنَى هٰذَا الْحَديث أَنْ نَقْبُرَ فيهنَّ مُوْتَانَا يَعْنَى الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَازَةِ وَكُرَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَازَةِ عَنْدَ طُلُو ع الشُّمْسِ وَعْنَدَ عُرُوبَهَا وَاذَا ٱنْتَصَفَ النَّهَارُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسَ وَهُوَ قَوْلُ أَحْدُ وَاسْحَقَ قَالَ الشَّافِعَيْ لَا بَأْسَ مِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ في السَّاعَات الَّي تُكْرَهُ فيهِنَّ الصَّلَاةُ

﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْأَطْفَالِ ﴿ وَرَشْنَا بِشُرُ بِنُ ادَمَ الْنِ بِنْتَ أَزْهَرَ السَّمَانُ الْبَصْرِيُ حَدِّثَنَا اسْمُعِيلُ بْنُ سَعِيد بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ عَنِ اللّهَيْرَة بْنِ شُعْبَةً أَنْ حَدِّثَنَا أَبِي عَنِ اللّهَيْرَة بْنِ شُعْبَةً أَنْ النّبِي صَلّى الله عَن زياد بن جُبير بن حَيَّة عَن أبيه عَن اللّهَيرَة بْنِ شُعْبَةً أَنْ النّبِي صَلّى الله عَن زياد بن جُبير بن حَيْة عَن أبيه عَن اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ الرّاكب خَلْفَ الْجَنَازَة وَاللّهَ الله عَيْثُ حَسَن شَاءَ مِنْهَا وَالطّفْلُ يُصَلّى عَلَيْهِ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَن اللّهُ عَلَيْهِ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَن اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ﴿ قَالَ الرّاعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَن اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ ﴿ قَالَ الرّاعَةِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَهُ عَل

صحية رَوَاهُ اسْرَائِيلُ وَغَيْرُ وَاحِد عَنْ سَعِيد بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عَنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا يُصَلَّى عَلَى الطَّهْلِ وَان لَمْ يَسْتَهِلَّ بَعْدَ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ خُلِقَ وَهُو قَوْلُ أَحْدَ وَاسْحَقَ

• مَا سَمَّ مَا جَاءَ فَى تَرْكُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنِينَ حَتَّى يَسْتَهَلَّ • مَرْشُ أَبُو عَمَارً الحسين بن حريث حَدَّنَا مُحَدّ بن يَزيد الْوَاسطى عَن الْمَعيلَ بن مُسلم الْمَكِّيِّ عَن أَبِي الْزِيْرِ عَن جَابِرِ عَن النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْــَهَلَّ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَى الْمَذَا حَدَيْثُ قَد اضْطَرَبَ النَّاسِ فِيهِ فَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي الْزَبَيْرِ عَنْ جَابِرَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْفُوعًا وَرَوَى أَشْعَتُ بْنُ سَوَّارٍ وَغَيْرٌ وَاحد عَنْ أَبِي الْزَبَيْرِ عَنْ جَابِرَ مَوْقُوفًا وَرَوَى تُحَدُّ بْنُ السَّحْقَ عَنْ عَطَاءُ بِنَ أَنَّى رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ مَوْقُوفًا وَكَأَنَّ هَٰذَا أَصَحْ مَنَ أَلْحَدَيثِ الْمَرْفُوعِ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ الْى هَٰذَا قَالُوا لَا يُصَلَّى. عَلَى الْطَفُل حَتَّى يَسْتَهَلُّ وَهُوَ قُولُ سُفْيَانَ النُّورِيِّ وَالشَّافِعِيِّ

ٱلله بْنُ جَعْفَرَ كَانَ ٱلَّذِي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَمُّ فِي يَمِينهِ قَالَ وَقَالَ مُحَدُّ أَنْ اسْمَعِيلَ هٰذَا أَضَحْ شَيْ. رُوىَ في هٰذَا ٱلْبَابِ مِرْشِ ٱلْحُسَنُ بُنُ عَلِيّ ٱلْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنْسَ بْن مَالك أَنَّ ٱلَّنَّى صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ خَاتَمًّا مِنْ وَرِقَ فَنَقَشَ فيه نُحَدَّدُ رَسُولُ أَلَّهُ ثُمَّ قَالَ لَا تَنْقُشُوا عَلَيْهِ ﴿ يَهَا لَا يُوعَلِّنِنِي هَٰذَا حَدِيثٌ صَحيحُ حَسَنَ وَمَعْنَى قُولُهُ لَا تَنْقُشُوا عَلَيْهُ نَهَى أَنْ يَنْقُشُ أَحَدُ عَلَى خَاتَمُهُ مُحَدُّ رَسُولُ ٱلله مِرْشِ اسْحَقُ بنُ مَنْصُور أَخْبِرَنَا سَعِيدُ بنُ عَامِ وَٱلْحَجَّاجُ بُنُ مُنْهَالَ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَن أَبْن جُرَيْجٍ عَنِ ٱلزَّهْرِيُّ عَنْ أَنَسَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ ٱلْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ ﴿ كَالَا مُعَيْنَتُمْ هَذَا حَديثُ حَسَنَ غَريب

حديد فقال مالى أرى عايك حلية أهلالنار فطرحه وقال يارسول الله مزأى شى. أنخذه فقال منورق ولا تتمه مثقالا) وفى الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فى قصة الموهوبة (التمس ولو خاتما من حديد) وفى كتاب أبداود (أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلمكان من حديد ملوى عليه فعنة وربما كان فى يدى) يقول راويه وهو المعيقيب بن ابى فاطمة الدوسى خازن النبي عليه السلام وصاحب بيت المال وقال ابن وهب عن مالك لم أزل أسمع كراهة

لَا يُصَلِّى عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُصَلِّى عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُصَلِّى عَلَى الْمَيْتِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ الشَّافِعِيِّ يُصَلِّى عَلَى الْمَيْتِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ الشَّافِعِيْ يُعَلِيْ عَلَى الْمَيْتِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ السَّافِعِيْ يُعَلِيْكُ عَلَى الْمَالِيْقِ فِي الْمُسْجِدِ وَقَالَ السَّافِعِيْ يُعْلَى الْمَلْعِقِي الْمَلْعِقِي الْمَلْعِقِي عَلَى الْمَلْعِقِي الْمَلْعِينِ اللسَّافِعِي الْمَلْعِقِي عَلَى الْمَلْعِقِي الْمَلْعِقِي الْمَلْعِقِي الْمَلْعِقِي الْمَلْعِقِي الْمَلْعِقِي الْمُلْعِقِي الْمُلْعِقِي الْمَلْعِقِي الْمَلْعِقِي الْمَلْعِقِي الْمُلْعِقِي الْمُلْعِقِي الْمُلْعِقِي الْمُعَلِّي عَلَيْكِ اللْمُلْعِقِي الْمَلْعِقِي الْمُلْعِقِي الْمُلْعِلَى الْمُلْعِقِي الْمُلْعِلَيْكِ الْمُلْعِلِي الْمُلْعِقِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلَيْكِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلَيْكِي الْمُلْعِلَيْكِي الْمُلْعِلَيْكِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي الْمُلْعِلِي ال

الى مالاييق به وقد منعت عائشه من دخول النساء فيه وحسم الذرائع فيما لا يكون من اللوازم أصل فى الدين وفى سنن أبى داو دصلى رسول الله صلى الله على ابنى بيضاء فى المسجد سهيل وأخيه عن أبى النظر عن أبى سلمة عن عائشة أيضا

### مقام الامام من الميت في الصلاة

ذكر حديث أنس فى قوفه حيال رأس الرجل و فى وسط المرأة و به قال الشافعى وقال أبو حنيفة عند صدها وفى الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف امرأة فقام وسطها وطول أبو داو د حديث أنس وقال علماؤ نا كان هذا فى حين لم تكن المرأة فيه مستورة فلما سترت النساء صارلهن حكم آخر

اجْفَظُوا وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ ﴿ يَهَا لَا يُوعَيْنَتِي حَدِيثُ أَنَس حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى غَيْرُوَاحِدَ عَنْ هَمَّام مثلَ لهذَا وَرَوَى وَكَيْمُ هَذَا أَلَحِديثَ عَنْ هَمَّام فَوَهُمَ فيه فَقال عَن غَالب عَن أَنَس وَالصَّحيحُ عَنْ أَبِي غَالب وَقَدْ رَوَى هٰذَا الْحَديثَ عَبْدُ الْوَارِثُ بْنُ سَعيد وَغَيْرُوَ احد عَنْ أَبِي غَالب مثْلَ رِوَايَة هَمَّام وَاخْتَلَفُوا فِي اللَّمِ أَبِي غَالِب هٰذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُقَالُ السُّمُهُ نَافِعُو َيُقَالُ رَافِعٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ الْىَ هٰذَا وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَاسْحُقَ مَرْشَ عَلَى بِنُ حُجْرِ اخْبَرَنَا عَبُدُ الله بِنَ الْمُبَارَكَ وَالْفَصْلُ بِنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنِ ٱلْمُعَلِّمَ عَنْ عَبْدِ ٱللهُ بْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَأَةً فَقَامَ وَسَطَهَا ﴿ قَالَ ابُوعَيْنَتَى الْمَنَا حَديثُ حَسَنَ صَحِيحَ وَقَدَّ رَوَاهُ شَعْبَةً عَنْ حَسَيْنِ الْمُعَلِّم

وقد روى عن ابن مسعود بها روى عن أنس و روى ابن غانم عن مالك أنه يصلى وسطها وقال أشهب فى المجموعة يصلى فى وسطه و وسع له أن يصلى حيث أحب وان تيامن الى صدره فهو أحسن مطلقا من غير فعسل بين ذكر وأنثى ولم يثبت ذلك فى حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم الا أنه قام فى وسط المرأة ﴿ لَا اللّٰهِ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكُ أَنَّ جَابِرَ اللّٰهِ عَنْ أَلْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكُ أَنَّ جَابِرَ أَنْ اللّٰهِ عَنْ أَلْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكُ أَنَّ جَابِرَ أَنْ اللّٰهِ عَنْ الرَّجُلَيْنِ الرَّجُلَيْنِ عَبْدِ اللّهِ أَخْدَ اللّهُ اللّٰهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَحْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مَنْ قَتْلَى أَحُد فِي الثّوْبِ الْوَاحِد ثُمْ يَقُولُ أَيْهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَاذَا مَنْ قَتْلَى أَحُد فِي الثّوْبِ الْوَاحِد ثُمْ يَقُولُ أَيْهُمَا أَكْثَرُ الْحَدّ اللّهُ آنَ فَاذَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ اللل

### حال الشهيد

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد و لاصلى عليهم و به قال الشافعي والمسألة قديمة الحلاف وعمدة أبي حنيفة عموم قوله وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم ولآن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد عشره عشرة وصلى على حزة مع كل عشرة والاثبات أولى من النفي كافي كل حديث وهذا أصل متفق عليه وقع تقدم حديث أبي مالك الغفاري في الصلاة عليهم وعلى حزة وكذلك روى عن ابن عباس قال علماؤ نا الاحديث أبي مالك الغفاري في وديد بن أبي ياد وقد اختل في آخر عمره و رواه أبو داو د فقال أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدونوا بدمائهم وثيابهم وان كان الحسن بن عمارة قد روى عن ابن عباس ما زعتم فان شعبة قد تكلم فيه و رده وقال انظروا الى هذا المجنون يعني جرير بن حازم يكلمني في أن لاأذكر الحسن ابن عمارة وهو يروى عن ابن عباس أنه صلى على قتلى أحد والذي صح عن

أَنَس بْنِ مَالِكُ ﴿ قَلَلَهُ عَنِ الْزُهْرِيِّ عَنَ أَنْسِ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَوَى هَٰذَا الْخَدِيثُ عَنِ الْزُهْرِيِّ عَنِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةً بْنِ أَبِي صُعَيْرُ عَنِ النِّيِّ صَلَّى وَرَوْقَ النِّي صَلَّى اللهِ عَنِ النِّي صَلَّى اللهِ عَنِ النِّي صَلَّى اللهِ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النِّي صَلَّى اللهُ عَنْ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى الشَّهِيدِ وَهُو قُولُ أَهْلِ السَّهِيدِ وَهُو قُولُ الشَّهِيدِ وَهُو قُولُ السَّعْقُ اللهُ عَلَى مَثَوْلَ السَّعْقُ اللهُ عَلَى مَثَوْلَ السَّعْقُ اللهُ عَلَيْ مَثَوْلُ السَّعْقُ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى عَلَى مَثَوْةً وَهُو قُولُ الشَّولُ السَّعْقُ وَاللَّهُ عَلَى مَثَوْلُ السَّعْقُ الشَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللَّهُ عَلَى مَثَوْلُ السَّعَلَى عَلَى مَثَوْلُ السَّعَى الشَّهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى مَثَوْلُ السَّعَلَى عَلَى مَثَوْلُ السَّعَلَى السَّعَلَ السَّعَلَ عَلَى عَلَى السَّعَلَى السَّعَلَ السَّعَلَ عَلَى عَلَى السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ عَلَى السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ عَلَى السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّهُ اللهُ السَّعَلَ السَّعَلَى السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَى السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ الْعَلَى السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَ السَّعَالَ السَّعَلَى السَّعَالَ السَعَالَ السَعْمَ السَعَالَ السَعَالَ السَّعَالَ ال

أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد مر على حمزة وقد مشل به وذكر الحديث ولم يذكر صلاة حدثه أبو داو د كا ذكره أبو عيسى واحتج أصحاب أبى حنيفة بأن اعرابيارى فى صدره بسهم فمات وقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه وسلم فصلى عليه رواه أبو داو د فقال فادرج فى ثيبابه كا هو ولم يذكر صلاة ولو صحت الصلاة عليه لقلنا بأنه لم يمت فى المعركة واذا قلنا هو على المعركة لم يكن له حكم الشهادة لانه يحتمل أن يكون مات من مرض غير الجرح وهى مسأله مليحة انفرد بها مالك بيناها فى مسائل الخلاف وقد سبق فيها الشافعى أبا حنيفة وأما احتجاجهم بأن الاثبات أولى فى العلم من النفى فحديثنا فى الصحيح و حديثهم لم يصح و تحقيقة أن النافى ههنا كالمثبت فى العلم لانهما اتفقا فى الاخبار عن حالة واحدة وقوم معنين فى يوم واحد فكان تعارضا فترجح الاصح على الاسقم من جهة الشك و ترجح عليه من جهة المهنى انهم لو كانوا يصلى عليهم لغسلوا و لانهم أحياء والحى لا يغسل و لا يصلى عليه

#### بيان حفيقة الشهيد

قد تكلنا عليه في كتابنا في شرح الحديث والقرآن وقلنا أنه من معانيه أنه فعيل بمعنى مفعول أى شهيد له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فى قتلى أحـــد أنا شهيد على هؤلاء فان حاله شهدت بصدق نيته لأن بذل نفسه في ذات الله و باعها من الله فلذاك قال علماؤ نا مختص بمن كان في معترك الكفر فان كان قُتِيلَ المسلمين فلا يُخلو أن يكون من قتلي الفئة العادلة أو من قتلي الفئة الباغية فان كان من قتلي الفئة الباغية فانه يغسل و يصلي عليه وقال أبو حنيفة لا يغسل و لا يصلى عليه هوانا لا شهادة لقوله صلى الله.عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا قلنا لا خلاف بيننا و بينكم أنه لم يخرج من الايمــان واذا كان كذلك فهو كسائر العصاةوهذا مالا جواب عنه وقدروى أن عليا رضي اللهعنه كأن يغسل أصحاب معاوية رحمه الله و يصلى عليهم ( تقسيم ) فان كان من الفئة العادلة غسل أيضا عندنا وصلى عليه خلافا للشافعي في أحد قوليه و لا يحنيفة لماروي أن عمارا قال ادفنوني في ثيابي فاني أبعث مخاصها غدا وقال على بن حجر وزيد بنصوحان لاتفسلوا عنا دماقلناهذا ممالم يصححه وقدغسل أصحابه وغسلت الصحابة عثمان وانه كانعدلا مظلومار أس المظلومين وامام الصالحين (فان قيل) هذامقتو لظلما في نصرة الدين فاشبه من قتله المشر كون (قلنا) ذلك يتفق وهو مجتهد قيه فلم يلحق (تفصيل) فان قتله اللصوص قال أبو حنيفة بجرى مجرى قتيل المعترك قلنا ذلك مخصوصفانه قاتل لاعزازدين الله وهذا قتل للدفع عن نفسه فلم يلحق به قال علماز نا رحمة الله عليهم لأخلاف انه شهيد وكذلك كل من قتل ظلماً دون مال ونفس فان عرف في قطع الطريق أو دفن رجــل في قطع الطريق مِن عرض الطريق فهو شهيد وعليه أثم معصيته والأصل في هذا أن كل من مات في سبب معصيته فلس بشهيد وان مات في معصيته بسبب من أسباب الشهادة فله أجر شهادته وعليه اثم معصيته وكذلك لو قاتل على فرس مغصوب أوقرم كانوا فمعصية فوقع عليهم البيت فلهم الشهادة وعليهم المعصية

﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَرَأَى قَبْرًا الشَّيبَانِي حَدَّتَنَا الشَّعْبِي أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَرَأَى قَبْرًا الشَّيبَانِي حَدَّتَنَا الشَّعْبِي أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَى قَبْرًا مُنْتَبَذًا فَصَفَّ أَصْحَابَهُ خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ مَنْ أَخْبَرَكَ فَقَالَ أَبُن عَبّاسِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسِ وَبُرَيْدَةً وَيَزِيدَ أَنِي ثَابِتِ وَأَبِي قَتَادَةً وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفُ أَنِي ثَابِتِ وَأَبِي قَتَادَةً وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفُ أَنْ وَبِي اللّهِ عَنْ أَنِي قَتَادَةً وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْف

### الصلاة على القبر

حديث الشعبي في صلاة النبي صلى الله عليه وسام على القبر المنبوذ مشهور محيح وفيه اختلاف كثير في غير موضع الحجة من الصلاة على القبر وقد روى فيه الدارقطني عن هريم عن الشيباني عن الشعبي عنه أنه صلى عليه بمد ثلاث وانه قام عن يساره فرده عن يمينه عن شريك عن الشيباني أبي اسحاق وانه قال هذه القبور بمتلثة على أهلها ظلمة وان الله ينورها بصلاتي عليم وخرجه مسلم و روى الدارقطني أيضا من طريق أبي داود عن أبي عامر الحزاء وصالح بن رستم عن ثابت عن أنس وزاد النسائي فيه لايموتن فيكم ميت مادمت بين أظهركم الا أذنتموني به من طريق زيد بن ثابت وفي الدارقطني صلى على قبر سوى في حديث الشعبي و في مسلم على قبر رطب وقد روى واللفظ لآبي داود أنه صلى على قتلى أحد صلاته على الميت بعد أنمان سنين كالمودع للاحياء والأموات قال ابن العربي رحمه الله و كان هذا في دفعتين كالمورى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود فقراء المدينة و يشهد جنائزهم اذا ماتوا قال فتوفيت امرأة من

وَ قَالَ أَخَدُ وَ إِسْحَقَ يُصَلَّى عَلَى الْفَارِ مِنْ أَصَّابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَغَيْرِهِمْ هَذَا عِنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْ أَصَّحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِيِّ وَأَحْمَدُ وَ إِسْحَقَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ لَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ وَهُو قَوْلُ مَالِكُ بْنِ أَنْسَ وَقَالَ عَبْدُ الله بْنَ الْمُبَارِكَ إِذَا دُفَنَ اللّهُ بُو الْقَبْرِ وَرَأَى ابْنُ الْمُبَارِكِ الصَّلَاةَ عَلَى الْقَبْرِ وَقَالَ أَنْ الْمُبَارِكِ الصَّلَاةَ عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرِ وَقَالَا أَكُنُ مَا سَمْعَنَا عَنْ وَقَالَ أَحْدُ وَ إِسْحَقَ يُصَلِّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرِ وَقَالَا أَكُنُ مَا سَمْعَنَا عَنْ

أهل العوالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قصت فآذنونى بها قال فأتوه ليؤذنوه بها فوجدوة فأما وقد ذهب الليل فكرهوا أن يوقظوه وتخوفوا عليه ظلمة الليل وهوام الأرض قال فدفناهافلما أصبح سأل عنها فقيل يارسول الله أتيناك لنؤذنك فوجدناك نائما فكرهنا أن نوقظك ونحن تخوفنا عليك ظلمة الليل وهوام الأرض فشى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قبرها وصلى عليها وكبر أربعا قال ابن العربى رضى الله عنه وفى حديث جابر عن النسائى نهى أن يقبر أحد ليلا وقد اختلف العلماء فى الصلاة على القبر بعد ذكر الاحاديث على أربعة أقوال فى الاحوال نلفها لاجل الاستعجال الاولى لا يصلى عليه ولا يخرج ولكن يدعى قاله مالك فى المبسوط و به قال سحنون فان صلى عليه فلا تعاد الصلاة عليه قال أبو حنيفة ومالك فى قيل الاو زاعى والليث الثانى فلا تعاد الصلاة عليه قال أبو حنيفة ومالك فى قيل الاو زاعى والليث الثانى والليلة ومحمد بن عبد الحكم وأبن حنبل الثالث فى حال اذا دفن من غير صلاة والليلة وعمد بن عبد الحكم وأبن حنبل الثالث فى حال اذا دفن من غير صلاة وأميمت الصلاة عليه قال عبد العزيز بن أبى سلمة وعيسى بن دينار الرابع ان

أَنِ الْلَسَيْبِ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَّى عَلَى قَبْرِ أَمْ سَعْدِ بِنِ عُبَادَةَ بَعْدَ شَهْرٍ مِرْمَن مُحَدَّدُ بِنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيد عَنْ سَعِيد بِنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيد بْنِ الْلَسِيْبِ أَنَّ أُمْ سَعْد مَاتَتْ وَالنِّبِي صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلِّمَ غَانْبُ فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلْهَا وَقَدْ مَضَى لِنَلِكَ شَهْرٌ

خشى عليه التغير صلى على قبره والا أخرج وغسل وصلى عليه وقال ابن وهب لايخرج وان لم يخش عليه و يصلى على قبره و به قال ابن القاسم فى العتبية وجه القول انه يخرج لأنه دفن بغير فرض و لا سنة و لا ضرر فى اخراجه فيخرج لتقوم السنة وجه القول بأنه لايخرج أن الذي صلى الله عليه وسلم لم يخرجه (فان قيل) كان صلى عليه (قلنا) ان كان لم يصل عليه فليصل على قبره فان خروجه وظهوره ومغيبه سواء

فالشرق نحو الغرب أقرب شقة من بعد تلك الحسة الآشبار وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر مرتين و روى أبو عيسى وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم على قبر بعد شهر ين والصلاة بعد يوم وسمى أبو عيسى المصلى عليها بعد شهر وهى أم سعد بن عبادة من رواية سعيد ابن المسيب مرسلا وقد روى الدارقطنى عن ينى بن محمد بن صاعد حدثنا بشر بن آدم حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن الشيبانى عن الشعبى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر تفرد به بشر بن آدم عن أبى عاصم والذى اختاره الصلاة على القبر فى كل حال والله الموفق عن أبى عاصم والذى اختاره الصلاة على القبر فى كل حال والله الموفق المصوأب

﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّجَاشِي مَرَثُنَ أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُمَّ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَ

# الصلاة على النجاشي الغائب

أخبرنا المبارك بن عبد الجبار أخبرنا أبو محمد الجوهرى أخبرنا ابن حيوة أخبرنا ابن أبى حية أخبرنا ابن الشجاع أخبرنا الوافدى قال نعى النبى صلى الله عليه وسلم لنا النجاشى فى اليوم الذى مات فيه فى رجب فى سنة تسع من الهجرة فكان ذلك من أعلام نبوءته وقد ذكرناها بشرحها فى أنوار الفجر وفى الحديث عشر فوائد (الأولى) نعى الميت وقد بينا فيا سلف كيفية جوازه ومن الصحابة من كرهه جملة فقال ابن عمر عن يتميز بمينته غفلة الناس وروى عن ابن عمر خلافه وروى عن محمد عن أبه كان يمر بالمجالس و يقول عن ابن عمر خلافه وروى عن محمد عن أبى هريرة أنه كان يمر بالمجالس و يقول ان أخاكم مات فاشهدوا جنازته روينا وجه الصحيح فى ذلك من قبل (الثانية) ان أخاكم مات فاشهدوا جنازته روينا وجه الصحيح فى ذلك من قبل (الثانية) البرو زللجنازة فنى الصحيح أنه خرج الى المصلى وقد صلى فى المسجد كما تقدم وقد صلى عند القبر وانما تبرز للنجاشى ليكون الحال أجمع (الثالثة) انه يصلى على الغائب قال الممالكية وهم ليس ذلك الا لمحمد صلى الله عليه وسلم قلنا وما عمل محمد تعمله أمته كتبت فى مجلس شيخنا أبى بكر الشاسى فح الاسلام

أَنْ عَبْدِ ٱللهِ وَأَبِي سَعِيدٍ وَحُذَيْفَةً بْنِ أَسِيدٍ وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ هِ قَالَ بَوَعَيْنَتَى هٰذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَعِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَقَدْ

بمدينة السلام فاذا جاء الخبر من خراسان فلان قد مات ترحم عليه وقام يكبر وصلينا عليه (فان قيل) طويت له الارض وأحضر روحه بين يديه ( قلنا ) ان ربنا عليه لقادر وان نبينا لذلك لاهل ولكن لاتقولوا الا مارو ینم من عند أنفسكم ( فان قیل ) فقد روىانجبریل جامه بروحجعفر وبجنازته وقال قم فصل عليها (قلنا) لاتتحدثوا الا بثبات من القول ودعوا الأضعف فانه سبيل الى التلف عما ليس فيه تلف (الرابعة) أنه ضعف بهم كما يفعل في صلاة الفرض (الخامسة) انه كبر عليه أربعا ولو كانت زيادةالفضل توجب زيادة التكبيرك كانأحدأحق به منه فانه آمن على الغيب وأكرم المسلمين وآواهم وما ضل عنهم وأرسل الىالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لولا ما أنا فيه من الملك لاتيته حتى أحمل نعليه كانه خشى ذهاب القدر الذي كان عندممن الايمـان و رجا اذا قرب الاسلام أن يتصل به لا جرم نفع الله به فكان الايمــان الى اليمن أقرب منه الى غيرها السادسة في حديث عطاء عن جابر مات اليوم عبد صالح أخ لكم اصحمة فقوموا فكنت في الصف الأول والثاني وليس في اسلامه كلام ولا خلاف (السابعة ) من أغرب ما روى عن مالك أنه استحب أن يكون المصلون على الجنازة سطرا واحدا ولا أعلم لذلك وجها بل كلساكثرت الصفوفكما تقدم كان أفضل وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر صلاته عليها وفي الصحيح في صلاة النجاشي فقمنا وراءه صفين ( الثامنة ) في الصحيح انه قالاستغفروا لاخيكم معناه سلوا له المغفرة وهو أفضل ماسئل له ( التاسعة ) قال أبو داو دوانمــا صلى عليه النبي لأنه كان مسلماً وليه أهل الشرك في بلد آخر فلم يكن له من يقوم بسنة فقام النبي صلى

رَوَاُهُ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ أَبِي الْهَلِّبِ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَـيْنِ وَأَبُو الْمُهَلِّبِ مُعْدُ مَهُ مَا الْمَانِ ، أَشْمُهُ عَبْدُ الرَّحْنَ بْنُ عَمْرُو وَيُقَالُ مُعَاوِيَةً بْنُ عَمْرُو

الله عليه وسلم بها ( العاشرة ) انه اذا تهذرغسل الميت لامر لم يمنع ذلك من الصلاة عليه و نحن لم نعلم هل غسل النجاشي أم لاولهذا اذا عدم الوضوء لم يمنع ذلك من فعل العبادة ملى كل حال

# فضل الصلاة على الجنازة

فيه حديث أبو هريرة المشهور كما ذكر أبو عيسى و فى مسلم أصغرهما مشل احد من غير شك و ذكر مسلم انكار ابن عرعلى أبي هريرة باكثاره حتى أرسل الى عائشة خبابا صاحب المقصورة واخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجديقلبها فى يده حتى رجع وقال ان عائشة قالت صدق ابو هريرة فرماها وقال لقد فرطنا فى قراريط كثيرة ( فوائد ) سبع ( الأول ) تميز انى هريرة بالحفظ ( الثانية ) فى قراريط كثيرة ( فوائد ) سبع ( الأول ) تميز انى هريرة بالحفظ ( الثانية ) تقادم الانكار على الحافظ بالرد لهم والتكذيب لقولم ( الثالثة ) ابلاغهم لما علموا وعدم مبالاتهم بانكار من لا علم عنده لما عندهم من العلم علموا وعدم مبالاتهم بانكار من لا علم عنده لما عندهم من العلم الرابعة ) تقديرها بالمحاد فان القيراط ثلاث حبات والدانق ستة حبات والذرة بالعقد لا بالآحاد فان القيراط ثلاث حبات والدانق ستة حبات والذرة

غَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِابِنِ عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَى عَائَشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةً فَقَالَ أَبُن عُمَرَ لَقَدْ فَرَّطْنَا فَى قَرَارِ يَطَ كَثِيرَةً وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ وَعَبْدَالله بْنِ مُغَفَّلٍ وَعَبْدَالله بْنِ مُسْعُود وَأَبِي سَعِيد وَأَبِي سَعِيد وَأَبِي بَنِ كَعْبِ الله بْنِ مُغَفِّلٍ وَعَبْدَالله بْنِ مُسْعُود وَأَبِي سَعِيد وَأَبِي بَنِ كَعْبِ الْبَرَاءِ وَعَبْدَالله بْنِ مُغَفِّلٍ وَعَبْدَالله بْنِ مُسْعُود وَأَبِي سَعِيد وَأَبِي بَنِ كَعْبِ وَأَبْنِ عَمْرَ وَثُوبَانَ ﴿ قَالَهُ عَلَيْنَى خَدِيثُ أَبِي مُحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً حَدِيثُ خَسَن وَابِي مَعْمَر وَثُوبَانَ ﴿ قَالَهُ عَلَيْنِي عَدِيثُ أَبِي عَدِيثُ الله عَرَيْرَةً حَدِيثُ خَسَن عَبْرُ وَجُهُ وَعَيْنِي وَجُهُ وَعَيْنِي وَجُهُ

تخرج من النار فكيف القيراط وذلك الفقه بديع وهو ان أصغر القراريط اذا كان من ثلاث حبات والحبة بالذرة التي يخرج بها من النار جزء من حبة من قيراط أكبر من جبل أحد وهو أكبر من هذا البلدفسبحان المضاعف للائسياء (نكتة) قراريط الحسنات هذا تقديرها فأما قيراط السيئات فهو من ثلاث حبات لا مزيد بل تمحقه الحسنة وتسقطه (السادسة) اذا تبعها جازله فير اطان فان حملها فقد قضى حقها كما قال أبو عيسى وليس فى تلك الديار أحد لحمل الجن أز ولكن يبرز الميت على المطريق وينادى مناد احملوا تحملوا فيبادر الناس اليه حتى يتضايقون عليه لقدمات العلماء فلا يحمل لهم الا أصحابهم ومات رجل مر أصحابنا بالثغر فحملته أنا والطرطوشي رحمه الله برواية أي المهجم يزيد بن سفيان وضعفه شعبة وما هذا العزرحتي يضعف فيه أو يقوى انحا هي المحداث واعراض بعضاضعيف الناس في حمل الجنازة فقيل يحمل من أصول الفقه (السابعة) اختلف الناس في حمل الجنازة فقيسل يحمل من العمودين لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمل جنازة سعد بين الدبع لأن ابن مسعود حملها كذلك وابن عمر مثله و رجح منيفة مذهبه فان اللهي صلى الله عليه وسلم أراد اظهار كرامة سعد بتولى

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل

﴿ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

﴿ اللَّهِ مَا جَاءَ فِي الْقَيَامِ الْجَنَازَةِ . مَرْشَ قُتَيْبَةُ حَدَّمَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِر بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَامِر بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ عَالَم اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِذَا رَأَيْتُم عَنْ عَامِر بْنِ رَبِيعَة عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِذَا رَأَيْتُم

حمل شطر الجنازة والآن الاسراع بالجنازة سنة وهو بالتربيع أمكن و رجح الشافعي بأن حديث ابن مسعود يرويه عنه ابنه أبو عبيدة و لم يلقه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل والاسراع بكل شيء على قدره كما يمكن فيه

### باب القيام للجنازة

قد بين على نسخ القيام للجنازة رواة الموطأ والصحيحان وهذا أفضل أصل النوع النسخ وهو للذى يبين فيه ذلك نصا ويذكر تخصيصا وهو قليل ولولا أنه منسوخ لتكلمنا عليه ولكن لا يحل الاشتغال بالمنسوخ تخصيصا وهوقليل

الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تَعْلُفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ قَالَ وَفِي الْبَابِ مَنْ أَبِي سَعِيد وَجَابِر وَسَهُلُ بِن حُنَيْفٍ وَقَيْسٍ بِن سَعْد وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَهَا إِنَّا عُلْنَتُمْ حَديثُ عَامَرُ بن رَبِيعَةَ حَديثُ حَسَنَ تَحييحُ مِرْشَ الْصُرُ بنُ عَلَى الْجَهْضَمُ وَالْحَسَنُ مَنْ عَلَى الْخَلَالُ الْحُلُو آنَى قَالَا حَدَّثَنَا وَهُبُ مِنْ جَرير حَدَّثَنَا هَشَاثُمُ الدُّسْتُوَ أَنَّ عَنْ يَعْنِي بْنِ أَبِي كَثيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدُ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَمَا فَنْ تَبَعَهَا فَلاَ يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوضَعَ ﴿ قَالَ بُوعَلِينَتَى حَديثُ أَبِي سَعيد في هٰذَا الْبَابِ حَديثُ حَسَنُ تَحَييحُ وَهُوَ قَوْلُ أَخْمَدَ وَ إِسْحَقَ قَالًا مَنْ تَبِعَ جَنَارَةً فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ وَقَدْ رُويَ عَنْ ﴿ بَعْض أَهْلِ العُلْمِ مَنْ أَصْحَابِ الَّنِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ وَغَيْرِهُمْ أَنَّهُمْ كَانُو ا يَتَقَدُّمُونَ الْجَنَازَةَ فَيَقْعُدُونَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَهَىَ الْيُهُمُ الْجَنَازَةُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعيِّ

﴿ اللَّهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدَ عَنْ وَاقد وَهُو اُبْنُ عَمْرُو بْنِ سَعْدَ بْنِ مُعَاذَ عَنْ اللَّهُ عُنْ عَنْ عَلْمَ اللَّهِ عَنْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ ذَكَرَ لَا الْعَامِ اللَّهِ عَنْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ ذَكَرَ لَا الْعَامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللْحَلَّ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّلَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الْقَيَامَ فِي الْجَنَائِزِحَتَّى تُوضَعَ فَقَالَ عَلَيٌّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم قعدَ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّى وَأَنْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَا يُوعَلِّنَنِّي حَديثُ عَلَى حَديثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَفيه روَايَةُ أَرْبَعَةِ منَ التَّابِعينَ بَعْضَهُمْ عَنْ بَعْض وَ الْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عَنْدَ بَعْض أَهْلِ الْعَلْمِ قَالَ الشَّافعيُّ وَهُـذَا أُصَحُّ شَيْ. في هٰذَا الْبَابِ وَهٰ ذَا الْحَديثُ نَاسِخُ للْأُوَّلِ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا وَقَالَ أَحْمَدُ إِنْ شَاءَ قَامَ وَ إِنْ شَاءَكُمْ يَقُمْ وَٱحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلْيه وَسَلَّمَ قَدْ رُوىَ عَنْهُ أَنَّهُ قَامَ ثُمَّ قَعَدَ وَهَكَذَا قَالَ إِسْحَقُ بْنُ ابْرَاهِيمَ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَى مَعْنَى قُولَ عَلَّى قَامَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْجِنَازَةَ ثُمَّ قَعَدَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِذَا رَأَى الْجَنَازَةَ قَامَ ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدُ فَكَانَ لَا يَقُومُ إِذَا رَأَى الْجِنَازَةَ

﴿ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ مُ اللَّهِ مَا جَاءَ فِي قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُ لِغَيْرِنَا . وَرَشَنَ أَبُو كُرَيْبٍ وَنَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الْكُوفِيُ

وقوله اللحد لنا والشق لغير نا يعنى قريشا وقبل يعنى أهل الاسلام والاول أصح يعنى أنه قد روى لما ارادوا أن يحفر والرسول الله وكان بالمدينة رجل لايلحد وهو أبو عبيدة فقالوا أيهما جاء أول عمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الذى يلحد ولولم يكن عمل الدين لما جاز فى جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم

ويُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِيْ قَالُوا حَدَّنَا حَكَامُ بْنُ سَلْمٍ عَنْ عَلَى بَنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيد بِن جُبَيْرِ عَنِ أَبِنِ عَبْاسِ قَالَ قَالَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقَ لَغَيْرٌنَا وَفِي الْبَابِ عَنْ جَرِيرِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقَ لَغَيْرٌنَا وَفِي الْبَابِ عَنْ جَرِيرِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَجَابِر ﴿ قَلَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَالَشَةً وَالْبَاعِمُ وَجَابِر ﴿ قَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالَمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالَمُ اللَّهُ وَعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَالَمُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَالَمُ اللَّهُ وَعَالَمُ اللَّهُ وَعَلَيْكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّادِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَالَمُ اللَّهُ وَعَالَمُ اللَّهُ وَعَالَمُ اللَّهُ وَعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّالِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَقُولُ اذَا أَدْخِلَ الْمَيْتُ الْفَبْرَ . مَرْشَ الْبُوسَعِيدِ الْأَشْجُ حَدَّتَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْأَشْجُ حَدَّتَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَدْخِلَ الْمَيْتُ الْفَبْرَ وَقَالَ أَبُو خَالِد مَنَّ اللهِ وَالله وَعَلَى مَلَّة رَسُولَ الله وَالله وَعَلَى مَلَّة رَسُولَ الله وَقَالَ مَرَّةً بِسَمِ الله وَبِالله وَعَلَى مَلَّة رَسُولَ الله وَقَالَ مَرَّةً بِسَمِ الله وَقَالَ مَرَّةً بِسَمِ الله وَبِالله وَعَلَى مَلَّة رَسُولَ الله وَقَالَ مَرَّةً بِسَمِ الله وَبِالله وَعَلَى مَنَّةً رَسُولَ الله وَالله وَعَلَى مَلَّةً وَسَلَّمَ وَقَالَ مَرَّةً بِسَمِ الله وَالله وَعَلَى مَلَّةً وَسَلَّمَ وَقَالَ مَرَّةً بِسَمِ الله وَالله وَلَيْنَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَيْنَا الله وَالله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَله والله والله والله وله الله والله والله

# باب القول للهيت عند القبر

وأما الذي يقال اذا دخل الميت القبر فقد ذكر أبو عيسى ما ذكر زاد أبو داو دعن عثمان أنه قال صلى الله عليه سلم انه قال استغفروا الآخيكم واسألوا الله له التثبيت فانه الآن يسأل وقد روى مسلم ان عمر بن العاص قال لهم فى وصيته واجلسوا عندى قليلا استأنس بكم حتى أنظر بما از اجم رسل ربى وقد رأيت بالمشرق الصالحين يقو لون عند القبور يافلان ابن فلان لا تنس ما كنت عليه فى الدنيا من شهادة أن لا اله الا الله وان محمد رسول اته والله والله ربا

# ٱلْوَارِثِ عَنْشُعْبَةَ

مَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَنْ سَعِيد الْجُرَيرِيِّ عَنْ أَلِي نَضْرَةَ عَنْ أَلِي اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اذَا السَّجَدَّ أَوْ اللّهُ عَنْ أَلِي اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اذَا السَّجَدَّ أَوْ اللّهَ عَنْ أَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اذَا السَّجَدَّ أَوْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

• المِسْتُ مَاجَاءَ فَي لُبْسِ ٱلْجُبَّـة وَٱلْخُفَّـيْنِ مَرْشَنَا يُوسُفُ بْنُ

فى الجيب الا أن يكون اللباس عادة فسلوكها أشبه بالمرء وألم له . وروى أبو عيسى من الحديث الحسن ( ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس ثو با جديدا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء وقال اللهم لك الحمد أنت كسو تنيه أسألك خيره وخير مناصنعله وأعوذ بك من شره وشرماصنعله) وفى الصحيح أن الذبي عليه السلام قال ( أبلى و أخلفى ) بالفاء أو بالقاف . وخير ماصنع له استعماله فى الطاعة وشر ماصنع له استعماله فى المعصية وقد روى أيضاً ( أن

الْقَبْرِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ إِنَّا عَيْنَتُمْ حَدِيثُ شَقْرَانَ حَدِيثُ حَسَنَ غَرِيبٌ وَرَوَى عَلَى مُنُ الْمَدِينِي عَنْ عُثْمَانَ مِنْ فَرْقَد هٰذَا الْحَديثُ مِرْشُن مُحَدُّ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَعْنِي بِنُ سَعِيد عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي خَمْزَةَ عَن أَبْن عَبَّاس قَالَ جُعلَ فى قَبْرِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَطَيفَةٌ حَمْرَاهُ قَالَ وَقَالَ مُحَدُّ بِنُ بَشَّارِ فَي مَوْضِعِ آخَرَ عَرِينَ مُحَدُّ بِنُ جَعْفَر وَيَحْىَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَهُــــذَا أَصَحُ هِ قَالَ الْوَعِيْنَيِي هَذَا حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَن أَى مَمْزَةَ اللهِ عَلَا أَى مَمْزَةَ الْقَصَّابِ وَاشْمُهُ عَمْرَانُ ثُنُ أَنَّى عَطَاء وَرُويَ عَنْ أَبِّي جَمْرَةَ الصَّبَّعَيِّ وَاشْهُ نَصْرُ بْنُ عَمْرَانَ وَكَلَاهُمَا مَنْ أَصْحَابِ اَبْنِ عَبَّاسِ وَقَدْ رُوىَ عَن ِ أَبْنَ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كُرَهُ أَنْ يُلْقَى تَحْتَ الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ شَيْءٌ وَ إِلَى هَٰـذَا ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ

﴿ إِلَّهُ مَا جَاءَ فِي تَسُويَةِ الْقُبُورِ . مَرَثَنَا مُحَدَّبُنُ بَشَّارٍ عَلَيْ مُحَدَّبُنُ بَشَّارٍ عَلَيْ عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ عَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ عَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ

باب تسوية القبور

ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي عيسي عرب

عَنْ أَبِي وَائِلَ أَنَّ عَلِيًا قَالَ لأَبِي الْهَيَاجِ الْأَسَدِيِّ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدَعَ قَبْرًا مُشْرِقًا إِلَّا سَوَّ يْتَهُ وَ لَا تَمْثَالًا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَمْثَالًا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَمْثَالًا عَنْ جَارِ ﴿ قَلَ اللَّهُ عَلَيْتُنَى حَدِيثُ عَلَى حَدِيثُ عَلَى حَدَيثُ حَدَيثُ حَدَيثُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ بَعْضَ أَهْلَ الْعَلْمُ يَكْرَهُونَ أَنْ يُرْفَعَ الْقَبْرُ عَمَانَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَنْدَ بَعْضَ أَهْلَ الْعَلْمُ يَكُرَهُونَ أَنْ يُرْفَعَ الْقَبْرُ

على قال ابو الهياج الاسدى واسمه حبان قال لى على ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم الا تدع قبرا مشرفا الا سويته و لا تمثالا الاطمستهوروىو اللفظ لابن داودقال ادخلت علىالبخارى عنسفبانالنجار انه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسالم حسبها روى عن القاسم واللفظ لانى داود قال دخلت على عائشة فقلت يا أماها كشنى لى عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت لى ثلاثة قبور لامشرفة ولا لاطية مبطوحة ببطحاء العرضة الحراء وروى الأئمة واللفظ لمسلم عن فضالة بن عبيد ان النبي صلى الله عليه وسـلم أمر بتسوية القبور والجمـع بين هـــــذه الاحاديث بين أما حديث أبى الهياج فيقتضي هدم المشرفة المعينة التي يطلب بها المباحات وأما قوله رأيته مسنها فانه يعني به كهيئة سنام البعير الامحدودا كهيئة الشطبة وأما قوله لاطية فيعنى به مسطحة بارزة كهيشة السطح يتميز على الارض منها و لا يعلوكل العلو عليها وأما قوله كنا نثب قبر عثمان بن مظعون فقد بينه أبو داود وقال عن كثيرين يزيد المزنى عن المطلب قال لما مات عثمان بن مظمونأخرج بجنازته فدفنأمر النى صلى الله علبه وسلم رجلاأن يأتيه بحجي ظم يستطع حملها فقام اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر ذراعيه وقال كثير قال المطلب قال الذي يخبر في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

فَوْقَ الْأَرْضِ قَالَ الشَّافِعِي أَكْرَهُ أَنْ يُرْفَعَ الْقَبْرُ إِلَّا بِقَدْرِ مَا يُعْرَفُ أَنَّهُ وَقَ قَبْرُ لِكَيْلاَ يُوطَأَ وَلاَ يُجْلَسَ عَلَيْهِ

 ﴿ اللَّهُ عَلَى الْقُبُورِ وَ الْجُلُوسِ عَلَيْهَا الْقُبُورِ وَ الْجُلُوسِ عَلَيْهَا وَالصَّلَاةَ النَّهَا . وَرَشْنَ هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهُ بِنُ الْمُبَارَكُ عَنْ عَبْد الرَّحْن أَبْنِ يَرِيدُ بْنِ جَابِرَعَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدُ أَلله عَنْ أَبِي ادريسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ وَ اثْلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنْ أَبِي مَرْنِدِ الْغَنَوِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَتَجْلُسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَـٰلُوا اللَّهَا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَمْرُو بْنَ حَزْمَ وَبَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ مِرْشِ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدْثَنَـا عَبْدُ الرَّحْنَ بْنُ مَهْدِي عَرْفِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكَ بَهْذَا الْاسْنَادَ نَحْوَهُ مَرْشَ عَلَى بُنُ حُجْر وَأَبُوعَمَّار قَالَا أَخْبَرَنَا الْوَلِيكُ بِنُ مُسْلَم عَنْ عَبْدِ الرُّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ وَاثْلَةً بْنِ الْأَسْقَع عَنْ أَبِي مَرْنَدُ الْغَنُوكِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُوهُ وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ أَبِي أَدْرِيسَ وَهُـذَا الصَّحِيحُ فِي آلَ الرُّعَيْنَتِي قَالَ مُحَمَّدٌ وَحَديثُ أَبْن

كأننىأنظر الى بياض ذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حلها و وضع عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخى وأدفن اليه من مات من أهلى

الْمَبَارِكَ خَطَا أَخْطَا فَهِ أَبْنَ الْمُبَارِكَ وَزَادَ فِيهِ عَنْ أَبِي ادْرِيسَ الْخُولَانِيِّ وَالْمَبَارِكَ وَزَادَ فِيهِ عَنْ أَبِي ادْرِيسَ الْخُولَانِيِّ وَالْمَبَارِكُ وَاللّهَ هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحد عَن عَبْد الرَّحْن بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِر وَلْيْسَ فِيهِ عَنْ أَبِي ادْرِيسَ وَبُسْرُ بْنُ عُبَيْد الرَّحْن بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِر وَلْيْسَ فِيه عَنْ أَبِي ادْرِيسَ وَبُسْرُ بْنُ عُبَيْد الله قَدْ سَمَع مَنْ وَاثْلَةَ بْنَ الْأَسْقَع

﴿ الْحَنْ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُوعَمْ وَالْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ رَبِيعةً عَنْ أَبِي الْزَبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهِي النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ أَنْ يُحَدِّعُ وَالْبَعْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي الْزَبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهِي النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَمِّعُ وَالْ يَحْمَى النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ أَنْ يُحَمِّعُ وَالْ يَهْ وَالْعَالَ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا وَأَنْ يُوطَأَ

### باب كيف يدخل القبر

هذا باب شامل عند علمائنا قال أبو حنيفة يؤخذ من جهة القبلة وقال الشافعى ينسل من يمين القبر لآن ابن عباس روى أنه أخذ من يمين القبر وتلك عادة أهل المدينة ولآبى حنيفة أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ أبا دجانة من جهة القبلة وكذلك روى الطحاوى عن ابن عباس وقد بينا قبل أن آدم كان دفنه من جهة القبلة وقد بين ذلك النخعى فقال أخبرنى من رأى قبر أهل المدينة يأخذون الميتمن القبلة ثم رجعوا الى السل لضعف أرضهم والذى هوأهدى للميت وأحفظ للقبر ما يفعله الناس عندنا وهو أخذه من جهة رجليه و يوضع على جنبه الآيمن و وجهه للقبلة و رأسه للجنوب وكذلك روى أبو داود عن عبد الله بن يزيد ( تكملة ) فاذا سوى عليه قبره فقد روى أبو الزبير عن جابر عبد الله بن يزيد ( تكملة ) فاذا سوى عليه قبره فقد روى أبو الزبير عن جابر

وَ كَالَبُوعَلِينَتَى هٰذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيتُ قَدْ رُوِى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ جَابِرَ وَقَدْ رَوْعَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ جَابِرَ وَقَدْ رَخْصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْهُمُ الْخَسَنُ الْبَصْرِيُ فِي تَطْيِينِ الْقُبُورِ وَقَدْ رَخْصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ مِنْهُمُ الْخَسَنُ الْبَصْرِيُ فِي تَطْيِينِ الْقُبُورِ وَقَالَ الشَّافِينُ لَا بَأْسَ أَنْ يُطَيِّنَ الْقَبْرُ

• المَّنِ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ اذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ . مَرْثِ الْبُوكُريْب

عن الأثمة واللفظ لمسلم نهى عن تجصيص القبور وأن يقعــد عليها وأن يبنى عليها زاد النسائي وأن يكتب عليها زاد أبو داود وأن يزاد عليها واختلف الناس في معنى الجلوس فقال مالك ذلك للمذاهب لما روى أن عليا كان يجلس عليها وقد روى أبو داود حديث رحم بن معبد أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشى فى القبور عليه نعلان فقال ياصاحب النعلين ويحك نعليك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله خلعها فرمى بهما وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسـلم وهو أصح ان الميت اذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه انه يسمع قرع نعالهم وقد كانالصحابة يخرجونالى المقبرة فيدفنون الميت ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلحد مستقبل القبلة و يجلس الناس حوله خرجه أبو داود في غيره وبيده عود ينكث في الارض وهـذا كله يحقق ذلك ان الجلوس المنهى عنه هو جلوس المذاهب أما انه يكره أن يصلي وهو كفر من فاعله و يكره أن يتخذوطناو بجعل طريقا وذلك قول أبي في حديث وأن يوطأ واذا لم يتخذ وطاء فأحرى الا يتخذ منزلا وقال الحسن يطبق القبر لما رأى وروى أن قبور الاشراف الثلاثة عليها فانه أمر قدعم الارض وان كارب النهى قد ورد عنه ولكنه لما لم يكن من طريق صحيحة سامح الناس فيه وليس فيه فائدة الا التعليم بالقبر لئلا يدثر والله أعملم حَدِّمَنَا مُحَدِّدُ بُنُ الصَّلْتِ عَنْ أَبِي كَدَيْنَةَ عَنْ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبْاسِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ بَقَبُورِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفُرُ اللهُ لَنَا اللهُ لَنَا عَلَى اللهُ لَنَا اللهُ لَنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

إلى المحمد مَا جَاهِ فِي الْرَخْصَة فِي زِيَارَة الْقُبُورِ . مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَعَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَعَمْرُ دُبْنُ غَيْلَانَ وَالْحَمَّنُ بْنُ عَلَى الْخَلَالُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ وَعَمْرُ دُبْنُ غَيْلَانَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ

# زيارة القبور

قال ابن كج هذا باب عظيم أيضا من ناسخ الحديث ومنسوخه ثبت في الأمر الصحيح بالآذن فيه بعد المنع منه فأما السكني عليه فمكروه لما مات الحسن ابن على ضربت امرأته قبة عليه وجلست عندها سنة ثم رفعت فسمعواصائحا يقول ألا هل وجدوا مافقدوا وأما جوابه الآخر بل يبلسوا ماتقلبوا وليس لزيارتها فائدة تحضرني في هذه العارضة وهو مكروه للنساء في الجملة لما فيه من التبرج لهن ألا ترى الى عائشة لماقدمت زارت قبر أخيها عبد الرحن فقالت

وكنا كندمانى جزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن نتصدعا فلما تفرقنا كأنى ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة معا

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْتَد عَنْ سُلَمْانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْهِ وَسَلَّمْ قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أَذَنَ لِمُحَمَّدُ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أَمَّهِ فَزُورُوهَا فَانَّهَا ثُذَ كُرُ الْآخِرَةَ قَالَ وَفِي أَذَنَ لِمُحَمَّدُ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أَمَّهِ فَزُورُوهَا فَانَّهَا ثُذَ كُرُ الْآخِرَةَ قَالَ وَفِي النَّنَ مُحْمَدُ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أَمَّهِ فَزُورُوهَا فَانَّهَا ثُذَا كُرُ الْآخِرَةَ قَالَ وَفِي النَّهَ عَنْ أَبِي سَعِيد وَأَبْنِ مَسْعُود وَأَنَس وَأَبِي هُرَيْرَةً وَأَمْ سَاسَةً اللهُ عَنْ أَبِي شَعِيد وَأَبْنِ مَسْعُود وَأَنَس وَأَبِي هُرَيْرَةً وَأَمْ سَاسَةً هَالَا عَلَى هٰذَا

زاد فيه الطرطوشي ولم يذكر سندا

كأنا خلقنا للنوى وكأبما حرام على الآيام أن تتجمعا وفي حديث حبشى اذعلم منه حمل عبد الرحن المكة دليل على جو از حمل الميت الى غير الآرض الذى مات بها فيدفن فيها وكذلك حمل سعد وسعيد من العقيق الى المدينة وأما نقله بعد الدفن فقد نقل جابر بن عبد الله أباه بعد موته بمدة ولم يكن فى تابوت وقد قال مالك قال يوسف لما حضرته الوفاة ما انتقمت لنفسى من شى. أتى الى فذلك زائد فى اليوم من الدنيا وان عملى لاحق بعمل آبلى فالحقوا قبرى بقبورهم يريد بالكلام الثانى قوله لا تثريب عليكم اليوم لأن شفاء الغيظ بالمؤاخذة أو العقوبة من عمل الدنيا وقد قال انه لم ينتقم لنفسه قط فذلك زاده اليوم وهى صفة الآنبياء قالت عائشة ماانتقم رسول الله فيره فى قبلة قبور آبائه ابراهيم واسحاق و زوجانهم فى قبلة الحرم الذى فبه قبره فى قبلة قبور آبائه ابراهيم واسحاق و زوجانهم فى قبلة الحرم الذى فبه هذه القبور زرناه مرارا وذكرنا الله فيه و بتنا ليالى آمنين عنده والحد لله وقول عائشة لو حضرتك مادفنت الاحيث مت اشارة الى أن الأصل فى هذا كله وهو الصحيح حديث أبى بكر مادفن قط نبى الاحيث يموت وهذا

عَنْدَ أَهْلِ الْعَلْمِ لَا يَرَوْنَ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ بَأْسًا وَهُوَ قَوْلُ أَبْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِي وَأَحْدَ وَإِسْحَقَ

يرد قول الاسرائيلية ان يوسف نقل الا ان يكون ذلك مستثنى ان صح والله أعلم وكان موت بن أبى بكر فى نومة نامها وليس موت النوم فجأة انما الفجاءة موت اليقظة بغتة قال الله سبحانه الله يتوفى الانفس حين موتها فدخل ههناالمريض والمفجوع وقوله والتي لم تمت يعنى يتوفاها فى منامها وذلك قسم آخر ليس من الاولين وقد أحب موسى أن يدفن فى الارض المقدسة فأمهل اليها (تنبيه) قال بعضهم فى قول أبى عيسى عن أبى هريرة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارت القبور حديث حسن صحيح اختلف الناس هل دخل

﴿ اللهِ عَوْالَةَ عَنْ عُرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْقَبُورِ لِلنَسَاء . هذه وَ تَنْ أَبُو عَوَالَةَ عَنْ عُرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَعَنَ زَوَّ ارَاتِ الْفُبُورِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَعَنَ زَوَّ ارَاتِ الْفُبُورِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَن أَنْ عَلَيْتِي هَذَا حَدِيثَ حَسَن صَحِيحَ النِّي عَلَيْ اللهُ عَنْ أَلْهُ وَقَدْ رَأًى بَعْضُ أَهْلِ الْعُلِم أَنْ هَذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُرَخِّصَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

في الغسخ فأذرب للنساء كما أذن للرجال أم رخص للرجال و بتي النساء على المنع والصحيح الاذن لهم واختلف في كراهية الزيارة لهن قال أبو عيسي فقيل لجزعهن وقبلة صبرهن وأنا أقول لنبرجهن وقلة صونهن وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي على قبر فقال اتق الله واصبرىفقالتاليك عنىفانك لم تصب بمصيبتىو لم تعرفه فقيل لهـــا انه النبي صلى الله عليه وسلم فا تت باب الني صلى الله عليه وسلم فلم تجد عندهبو ابين فقالت لم أعرفك فقال انما الصبر عند الصدمة الأولى ولم يعنفها على زيارة القبر فاذا دخل المقابر فليقلكما قال أبو عيسى عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ياأهل القبور يغفر الله لنـا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالآثر أو يقولكما علم النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في آخر الحديث الطويل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين مناوالمستأخرين وانا ان شا الله بكم لاحقون ورواية ألى عيسى أقلها صحة و في الصحيح واللفظ للبخاري عن أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أو يقولكا روى العلماءعن ابن زيادالسلام عليكم دارقوم مؤمنين وانا ان شاءالله بكم لاحقون وقد روى أبو داود عن نبيح العترى عن جابرقال كنا حملنا عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَلَّارِخُصَ دَخَلَ فَى رُخْصَتِهِ الرِّجَالُ وَالنَّسَاءُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْمَّا كُرْهَ زِيَارَةُ الْقُبُورِ النِّسَاءِ لَقَلَّةً صَبْرِهِنَّ وَكَثْرَةً جَزَعِهِنَّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْمَّا عَلَيْهِ وَاللَّيْلِ . وَرَبُّنَ الْمُوكَرِيْبِ وَمُحَدِّبُنُ عَرُو السَّوَّ أَقُ كُرَيْبٍ وَمُحَدِّبُنُ اللَّيْلِ . وَرَبُّنَ الْمُوكِرِيْبِ وَمُحَدِّبُنُ عَمْرِ و السَّوَّ أَقُ قَالَا حَدِّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمَانِ عَنِ النَّهَالِ بْنِ خَلِيفَةً عَرِي الْمُحَدِّ اللَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَدِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ رَحَكَ اللهُ وَخَلَ قَبْرًا لَيْكَ فَاللَّهُ وَقَالَ رَحَكَ اللهُ اللَّهُ وَقَالَ وَحَكَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ وَحَكَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَحَكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ وَحَكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَحَكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَحَكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ وَحَكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَحَكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ وَحَكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ وَحَكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ

القتلى لندفنهم فجاء منادى النبي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أنتردوا القتلى الى مضاجعهم لانها والله أعلم تشهد لهم و لانها قد صار فيها بعضهم وهى الدما التي سالت منهم أو لانهاالتي اختار الله لهم و بالجلة لا يكون النقل الا لعلة

## باب الدفر\_ بالليل

ذكر أبو عيسى حديث الحجاج بن اراطة عن عطاء بن يسار من ابن عباسأن النبى صلى الله عليه وسلم قبره ليلا فأسرج له بسراج فأخذ من جهة القبلة وقال رحمك الله ان كنت لأواها تلاء للقرآن وكبر عليه أربعا ورواه أبو داود عن أبى نعيم عن محمد بن مسلم عن عمر و بن دينار عن جابر أو سمعها منهم قال رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر واذا هو يقول ناولو في صاحبكم واذا هو الرجل الذي كار يرفع صوته بالذكر قال ابن العربي رحمه الله هذا الحديث أقوى من الأول وفوائده الدفن بالليل وقد تقدم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن أحد بليل فالله أعلم أيهما قبل

أَنْ كُنْتَ لَأُو اهَا تَلْاً لَلْقُرْ آنِ وَكُبْرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ وَيَزِيدَ بْنِ ثَابِثِ وَهُوَ أُخُو زَيْد بْنِ ثَابِتِ أَكْبَرُ مِنْهُ ﴿ قَالَابُوعَيْنَتَى حَدِيثُ أَبْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنْ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ الْى هٰذَا

والصحيح عندي أن الآذن أولى من المنع لأن الصحابة دفنوا ليلاوخصوصا أبا بكر الصديق و لا أفضل منه و لا عذر في دفنه ليلا بلكانت تلك وصيته أخبرنا أبو الحسن على بن أبي أيوب عن كثابه أخبرنا البرقاني عن الدار قطني حدثنا احمد ابن المغلس حدثنا احمد بن منيع حدثناأبو سعيد الصنعاني حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال أبو بكر في مرضه الذي مات فيه أي يوم هذا قلنا يوم الاثنبزقال فاني ميت ليلتي فلا تنتظروا في الغداة فان أحب الايام والليالي الى أقربها من رسول القاصلي الله عليه وسلم تفرد بهذا اللفظ محمد بن ميسر أبو سعيــد الصنعاني ومن فوائده الصلاة على القبر ومن فوائده انفراد الرجل الواحد بالدفن اذا أطاقه ومن فوائده أخــنه من جهة القبلة أن يشاركه كيف تيسر وان أخذه من جهة الرجلين أن يبــدأ برجليه ومن فوائده أن يشهد للبيت بعلمه وكذلك حديث أبي هريرة أنه يقال في الدعاء على الميت وانا لانعلم الاخيرا ومن فوائده أنه كبر عليه أربعاوالأواه هو المتحزن الذي يقول أبداواهافاذا كان الرجل بحال الحزن في سمته وكلامه وحاله قيـل لهأواه وان لم يذكر كلمة أوه وقد بيناه في كتاب الإسها. والصفات ومن فوائده قول النبي صلى الله عليه وسلم فيحمديث أبي داود ناولوني صاحبكم على رسم المعاونةومن فوائده تناول الرجال وكذلك حمله ليس للنساء فيه مدخل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضعت الجنازة هو الميت وذلك تمــام عشر فوائد ( الحادية عشر )الرجال يحملون النساء وهل وَقَالُوا يَدْخُلُ ٱلمِّيْتُ الْقَبْرَ مِنْ قَبِلِ الْقَبْلَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُسَلَّ سَلَّا وَوَالَ بَعْضُهُمْ يُسَلَّ سَلَّا وَوَرَخْصَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعَلْمِي النَّفْنِ بِاللَّيْلِ

مَنِيع حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا حَمَيْدَ عَنْ أَنَسَ قَالَ مُرْعَلَى رَسُولِ أَلَّهُ مَنِيع حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا حَمَيْدَ عَنْ أَنَسَ قَالَ مُرْعَلَى رَسُولُ أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ صَلَّى أَلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَازَة فَأَثْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى أَلله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ ثُمَّ قَالَ أَنْهُ شَهَدَاهُ أَلله في الْأَرْضِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَجْرَةً وَأَبِي هُرَيْرَةً ﴿ فَهُ قَالَ وَعُلِيبَتَى حَدِيثُ أَنْسِ عَمْرَ وَكُعْبُ بِنَ عُجْرَةً وَأَبِي هُرَيْرَةً ﴿ فَالْاَرُضِ قَالَ وَعُلِيبَتَى حَدِيثُ أَنْسِ

يدخلونهن القبور ورد فى الصحيح عن أنس قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فى القبر فرأيت عينيه تدمعان وقال هل فيكم من أحد لم يقارب الليلة كال ابو طلحة أنا قال انزل فى قبرها قال ابن المبارك قال فليح لم يكن له ذنب والمتعتى فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم اعتذر و لم يكن هنالك محرم بمن حضر فكان ما ذكرناه

## باب الثناء الخير على الميت

ذكر حديث أنس مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت ثم قال انتم شهداء الله فى الأرض ( الاسناد ) الحديث صحيح عن أنس خرجه الأثمة واللفظ للبخارى وقال أنس مروا بجنازة فاثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت قال عمر ما وجبت قال هذا اثنيتم عليه خيرا فوجبت له النارأتم شهداء الله فى الارض زاد عن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما مسلم شهداء الله فى الارض زاد عن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما مسلم

شهد له أربعة بخير ألاأ دخله الله المبخاري حديث أنس واتفقنا على حديث واثنان ولم نسأله عن الواحد فكمل البخاري حديث أنس واتفقنا على حديث عمر و رواية النسائي عن أبي هريرة في هذا الحديث الملائكة شهداء ألله في الأرض (الأصول) وغيرها في مسائل: الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم و جبت له الجنة و الناريحتمل أن يكون خبرا عن حكم اعلمه الله فعلمه الثانية الحكم بالظاهر في الثناء بالخير عن النبي البادي والحدكم بالظاهر في الثناء بالمشر على الشر البادي والسرائر الى الله وذلك من تأويل قوله الا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا الثالثة فيه قوله قبول الشهادة من غير سؤال عن سبب العلم الذي يشهد به أو الذي وصل الشاهد اليه (الرابعة) قوله انتم شهدا الله هم المؤمنون كما أخبر الله عنهم (الخامسة روى ابو داود عن ابن عباس سمعت النبي صلى الله

أبن عمرو بن سفيانَ

﴿ إِلَٰكُ بْنِ أَنَسَ حَ وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيْ حَدَّثَنَا مَعْنَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنَى أَلَنُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَمُوتُ لِأَحَد مِنَ الْمُسْلِينَ ثَلاَئَةٌ مِنَ الْوَلَد فَتَمَشّهُ النَّارُ الا تَحِلَةً الْقَسَمِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرَ وَمُعَاذَ وَكَعْبِ أَنِي مَالِكُ وَعُتَبَةً بْنِ عَبْدَ وَأُمْ سُلَمْ وَجَابِرَ وَأَنَسَ وَأَبِي ذَرِّوابْنِ مَسْعُود أَنِي مَالِكُ وَعُتَبَةً بْنِ عَلَى وَأَنِي عَلَيْهِ وَسَلَم وَعَلَيْ وَمَالَةً عَلَيْه وسَلَم وَعَلَيْ النَّيِّ صَلَى الله عَلَيْه وسَلَم وَالله وَمُ الله عَلَيْه وسَلَم وَالله وَمُ الله عَلَيْه وسَلَم الله وَالله وَالله عَلَيْه وسَلَم الله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه والله واله

عليه وسلم يقول مامن مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لايشركون بالله شيئا الا شفعوا بشهادة أربعة وهى غاية الشهادة فى الزيادة وأقلها كما قال فى الحديث اثنان ولم نسأله عن الواحد

### ثو اب من قدم ولدا

ذكر حديث مالك المشهور العدل لم تمسه النار الاتحلة القسم وفي الصحيح من حديث أنس أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته أياهم وقال ابو عيسى عن أى عبيدة ابن عبد الله بن مسمود عن أبيه كانوا له حصنا من النار وادخسل حديث قوله لعائشة ومن كان له فرط يامو فقة وهو ضعيف وحديث ألى عبيدة منقطع حَدِيثُ وَاحِدُ هُوَ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَيْسَ هُوَ الْخُشَيْ ﴿ قَالَ الْوَعَلِمَا الْحَدِيثُ عَلِيّ الْمَدُ اللهُ عَلَى الْمَرُ اللهُ عَلَى الْمَدُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(الأصول) فيه مسائل (الأولى) قسم الله برءا واخبره (۱) قولا لأنه حقان مات له ثلاثة من الولد لا تمسه النار الاتحلة القسم يعنى انه يردها و لا تمسه و لا يجدلها ألما ولكن الرؤية لها هول وعلى الشفير هول والعبور عليها على قنطرة بمهدة عريضة وكلاليب مثل شوك السعدان تحصب الناس و يكون فيها رجل تلحقه النار مرة و يقع مرة و يقوم أخرى وهذا كله مس فى المعنى أو أشد من المس فى الدنيا فهذا القدر لا بد منه و لا يدخل فى اسقاط و لا تناوله معرفة (الثانية) هذا يدل على ان اولاد المسلمين فى الجنة فانه من المعتنع ان يدخل الواحد الجنة بشفاعة من ليس من أهلها وهذا فيه نظر مهدناه فى شرح الصحيح وذكر الناس فى القربة ان السقط يكون على باب الجنة يقول لا يدخل حتى الناس فى القربة ان السقط يكون على باب الجنة يقول لا يدخل حتى يدخل أبواه وقد قال بعض الغافلين ان الحمى حظ المؤمن من النار فهى مستشى من هذا القسم وهذه غفله عظيمة لا بد لكل أحدمن الصراط فتلفح!! ارقوما وتقف دون آخرين والكل واردعليها وقدادخل مالك لا يموت لاحدمن المسلمين

<sup>(</sup>١) مكذا بالاصل

عَنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى ﴿ قَالَ اَهُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ غَرِيبٌ وَأَبُو الْحَطَّابِ زِيَادُ أَنْ يَسْمَعُ مِنْ أَبِيهِ • وَرَشْنَ أَصْرُ بْنُ عَلِي الْجَهْصَعْيُ وَأَبُو الْحَطَّابِ زِيَادُ أَبُنُ يَحْيَ الْبَصْرِي قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبّهِ بْنَ بَارِقِ الْخَنْفَى قَالَ سَمْعَتُ جَدِّى أَبْنُ عَبَّ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَعَدّثُ أَنّهُ سَمَعَ ابْنَ عَبّاسِ يُحَدِّثُ أَنّهُ سَمَعَ رَبّا اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُدّثُ أَنّهُ سَمَعَ ابْنَ عَبّاسِ يُحَدِّثُ أَنّهُ مَعْمَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَظُ مِنْ أَمْتَكَ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ مَرْطُ مِنْ أَمْتَكَ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَظُ مِنْ أَمَّتَكَ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَظُ مِنْ أَمْتَكَ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَظُ مِنْ أَمْتَكَ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَظُ مِنْ أَمَّتِكَ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَظُ مِنْ أَمْتَكَ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ مَرْطُ مِنْ أَمَّتِكَ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ مُنْ أَمْ يَكُنْ لَهُ وَرُطُ مِنْ أَمَّتِكَ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ وَرَطُ مِنْ أَمَّتِكَ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ مُنْ كَالَكُ وَلَوْنَ اللّهُ عَلَيْ فَوْلَ مَنْ أَمَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ فَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

ثلاثة من الولدفيحتسبهم الا كانواله جنة من النارعن أبى النظر المسلمين وقد عرفه هو ولم نعرفه نحن وهو مشل حديث ابن مسعود المتقدم والجنة الحصن ولهذا قال لم يبلغوا الحلم لآنه اذا توجهت عليه المطالب وكان مأخوذا بنفسه بعد عن أن يشفع لغيره فيكون كما قال الحكيم جئنا به نشفع في حاجة فاحتاج في الاذن الى شافع (الاحكام) في مسألتين (الاولى) قوله فيحتسبهم يمني يصبر على التشخص ويرضى بقضاء الله و ينظر العرض من النار فيحتسبهم على حظ الآخرة و لا يتعلق بشيء من نصيب الدنيا منهم (والثانية) فيحتسبهم على حظ الآخرة و لا يتعلق بشيء من نصيب الدنيا منهم (والثانية) تقوله تحملة القسم ظن بععض الجهال ان القسم ما دخلت فيه حروفه المعلومة في النحو وليس كذلك وانما القسم كل معنى في النفس بما يتعاطى من الافعال

والأقوالانعقدت عليه فى النفس عزيمة و وقع الخبر عن ذلك مقرونا بما يؤكد به الخبر من شرط يعد فى النفس موضعه كقولك ان دخلت اليك بلا درهم فهذا قسم وعقد و يميزوهذا أمر معلوم عربية فمن خفى عليه هذا فهو حثالة تعسديد الشهداء

ذكر أبو عيسى حديث مالك عن سمى عن أبى صالح عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة ولم يدخل حديث مالك عن عبد الله أبن جابر بن عنيك الشهداء سبع سوى القتل فى سبيل الله (معانيه) فى مسائل سبع عشرة (الأولى) قد تقدم أصدق معانى الشهادة فليعول عليه وهو انه قد شهدت ظو اهره بصدق بو اطنه (الثانية) الشهداء قد تقدم ذكرهم وينضاف

الْقُرَشِي الْكُوفِي حَدَّنَا أَبِي حَدَّنَا البُّوسِنَانِ الشَّيْبَانِي عَنْ أَبِي اسْحَقَ السَّيْعِيِّ قَالَ قَالَ سَلْيَانُ بُنُ صُرَد لِخَالِد بْنِ عُرَّفُطَة أَوْ خَالِد لسَّلْيَانَ بَنْ صُرَد لِخَالِد بْنِ عُرَّفُطَة أَوْ خَالِد لسَّلْيَانَ بُنَ عُرَّفُطَة أَوْ خَالِد لسَّلْيَانَ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَهُ بَطْنَهُ لَمْ يُعَذَّبُ أَمَا سَمْعَتَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبُ فَي قَالَ الله عَنْ الله عَنْ عَيْم هَا الوَجْه عَنْ الله عَنْ عَيْم هَذَا الوَجْه عَنْ الْبَابِ وَقَدْ رُوى مَنْ غَيْم هَذَا الوَجْه

اليهم ويلحق بهم من قتل دون ماله صحيح وصاحب النظرة وهو المعين والغريب حديثه ماحسن (الثالثة) أفضل الشهداء المقتولون في سبيل الله ولم مراتب يأتي بيانها انشاء الله وقداً لحق بهم منشاء بفضله ( الرابعة ) وهو المطعون الذي مات في الطاعون لم يعبر عنه وبتى فيه مسلما الآمر الله راضيا به وقيل هو الذي أصابه الطعن وهو الوجع الغالب الذي يطعن الروح كالذبحة ونحوها والقوح المقطع وقد كشف النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الموطأ من طربق أسامة قال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أرسل على من كان قبلكم وانماسمي طاعونا لعموم مصابه وسرعة قتله فيدخل فيه مثله مما يصلح اللفظ له طاعونا لعموم مصابه وسرعة قتله فيدخل فيه مثله مما يصلح اللفظ له ( والخامسة ) المبطون وهو صاحب داء البطن وهو المنخرق الجوف يكون قنيله الا أن المطعون يكون بمنزلة من يرجع من المعترك فيعيش أياما (السابعة) وأماذات الجنب فهو كالذي يموت في المعترك ودوا بولد اجتمع خلقه وقيل المجتمعة الخلقة العذر اء التي لم يقتضي ختمها و لافك طابعها ( ) فان قبل ) وقيل المجتمعة الخلقة العذر اء التي لم يقتضي ختمها و لافك طابعها ( ) فان قبل ) وهي را الثامنه ) ما وجه الشهادة في هذه الآسهاء التي عددتم وقد ذكرتم أرب وهي الشهيد هو الذي صدق فعله قوله ( فالجواب ) انا نقول ان ذلك من نيته وفعله الشهيد هو الذي صدق فعله قوله ( فالجواب ) انا نقول ان ذلك من نيته وفعله الشهيد هو الذي صدق فعله قوله ( فالجواب ) انا نقول ان ذلك من نيته وفعله

<sup>(</sup>١) هذا بالاصل فليتأمل

ظهر في اسلامه نفسه للقتل فأعطى الله للمقتول ثواب الشهادة فهذه الاسباب فضلا منه وجعله على درجة من درجاتها (التاسعة) عيادة الذبي صلى الله عليه وسلم لابي مالك أصل في عيادة المريض التي قدمنا بيانها وسردنا بعض فضلها (العاشرة) استرجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي السنة عند المصائب (الحادية عشرة) كنية الرجل الكبير بمن دونه (الثانية عشرة) الهي عن البكاء بعد المرت وقد تقدم بيان نسخ ذلك وجوازه في المغازي ان الباكيات لما كثرن على قتلى أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن حمزة لابواكي لهفروي أن كل باكية بكت حمزة مع مبكيها (الثالثة عشرة) قول ابنته أرجو أن يكون شهيدا فانك قد كنت قضيت جهازك دليل على أن ذا النيــة مثاب ثواب العمل (الرابعة عشرة) قولهما تعدون فيكم سؤال العالم على تقدير المستول ليعلم مالم يكن عنده ( الخامسة عشرة ) أخبر النبي صلى الله عليه وسملم في حديث أسامة ان الطاعون بقيـة رجز أرسل على من كان قبلكم يعنى بني اسرائيل ومعناه أنه نزل عليهم بذنوب فلما استمرت تلك الذنوب أستمر معها العذاب فني المسبب بقاء السبب (السادسة عشرة) حكم الذي صلى الله عليه وسلم بالصبر عليه قد تقدم والمنع من الأقدام عليه قالوا فيه الثلا يموت فينسب ذلك الى الطاعون وهوأهل حضر والاسباب لايضاف اليهاالاما أضاف الشرع وهمذا نفيس فتأملوه وقد قال جماعة من علمائنا انما منع من الخروج لأن سبب المرض قد تحكم فيه من عفونة البطن من فساد الهوا. والخروج تعلق بسبب موهوم كالطيرة وغيرها وانضاف اليها ترك المرضى الذين لايطيقون الخروج فيهلكون من غير قيم والذين هم خارج البلد لايحتاج اليهم أهل البلد وان دخلوا تعلق بهم من الوهم أكثر بما يتعلق بالخارج فمنع منه والذي عندي فيه دون هـذا التكلف الذي لادليل عليه أن الله أذن أن لايتعرض أحد للحتوف وانه صانك عن أن تشرك به تقول لو لم أدخـل لم أمرض أو

<sup>(</sup>١) مكذا بالأصل

\* باست مَا جَا. في كَرَاهيَة الْفَرَارِ مِنْ الطَّاعُونِ . مَرْمِنَا قُتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد عَنْ عَمْرو بن دينَار عَن عَامر بن سَعْد عَنْ أُسَامَةً بْن زَبْد أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَّرَ الطَّاعُونَ فَقَالَ بَقَّيَّةُ رَجْزُ أُو عَذَابُ أُرسَلَ عَلَى طَائْفَة مَنْ بَنِي اسْرَائِيلَ فَاذَا وَقَعَ بَأَرْضِ وَأَتْتُمَ هَا فَلَا تَخْرُجُوا مَنْهَا وَاذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَهْبِطُوا عَلَهَا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَن سَعْد وَخُزَيْمَة بْن ثَابِت وَعَبْد الرَّحْن بْن عَوْفَوَجَابِر وَعَانْشَةَ ﴿ قَالَ إِنَّوْعَلِمْنَتَى حَديثُ أَسَامَةَ بْنُ زَيْدُ حَدَيْثُ حَسَنْ صَحِيْحٌ بِالسَّبِ مَا جَاءَ فِيمَن أُحَبِّ لِقَاءَ اللهُ أُحَبُّ اللهُ لِقَاءَهُ . مَرْشَنِ اللهُ لِقَاءَهُ . مَرْشَن أَحَدُ بِنُ مُقَدَام أَبُو الأَشْعَثِ الْعَجْلِي حَدَّيْنَا الْمُعْتَمِرُ بِنُ سُلْمَانَ قَالَ سَمَعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَن قَتَادَةً عَن أَنسَ عَنْ عُبَادَةً بِن الصَّامِت عَن الَّذِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبُّ لَقَاءَ اللهَ أَحَبُّ اللهُ لَقَاءُ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي مُوسَى وَأَبِي هُرَيْرَةً وَعَائشَةَ ﴿ قَالَ الْوَعَلِينَتِي حَديثُ عَبَانَةً بْن الصَّامَتُ حَسَنَ صَعِيمَ حَدَّثَنَا حَمِيدُ بِنُ مَسْعَدَةً حَدَّثَنَا خَالَدُ بِنَ الْحَرِثُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنَ أَبِي عَرُوبَةً قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَدِّ بِنَ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَدّ بِن

لوما خرجت لمت (السابعة عشرة) ان الله جعله عـ ذابا على من نص النقمته وجعله لنا شهادة برحمته يختص بها من يشاء

﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا ع

### لايصلى على من قتل نفسه

ذكر أبو عيسى فى حديث جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه فلم يصل عليه النبى صلى الله عليه وسلم (الاسناد) قال أبو عيسى هو حسن صحيح رواته ثقاة واختصره واستوفاه أبو داود وغيره وجاء البخارى فيه بغيرنفسه قال باب ماجاء فى قاتل النفس وأدخل حديث ثابت ابن الصحاك من قتل نفسه بحديدة عذب فى نار جهنم وحديث جنوب كان برجل جراح فقتل نفسه فقال بدرنى عدى بنفسه حرمت عليه الجنة وحديث ألى هريرة الذى يخنق نفسه

﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰتَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ وَالْخَتَلَفَ اَهُلُ العَلْمِ فِي هَـٰذَا الْعَلْمِ فِي هَـٰذَا اللَّهُ مِنْ مَلًى إِلَى الْقَبْلَةَ وَعَلَى قَاتِلُ النَّفْسِ وَهُوَ

يخنقها فى النار والذي يطعن نفسه يطعنها فى النار ليبين أن من حكم عليه بعــذاب النار وحرمان الجنة لايصلي عليه فأخذ معنى صحيحا لذلك الحديث فأدخله وتركه على عادته النبلة وقد امتنع من الصلاة على المقتول في الحدود فكيف بمن تولى ذلك في نفسه أما أنَّ المسلمين يصلون عليه الآنه عنمه بعضهم لاتعلم حاله وعند بعضهم فى المشيئة فيدعى له وقد بيناه فى أصول الدين ( تتمم ) أو لاتراه كيف لايصلى علىالمديون وهو دون هذا بكثير لأن نفسه مرتهنة بدينه الاحكام في ثلاث مسائل ( الاولى) امتناعه من الصلاة على القاتل لنفسه وقد تقدم وامتناعه من الصلاة لمن ترك عليها دينا زجرا على التقحم فى الديون لئلا يضيع أموال الناس كما ترك الصلاة على العصاة زجرا عنها حتى تجتنب خوفا من العار ومن حرمان بركة صلاة الامام وخيار المسلمين على ما يأتى بيانه فى موضعه ان شاءالله(الثانية) ذلك منسوخ بآخر الحديث اذ كان الني صلى الله عليه و سلم اذا فتح الله الفتوح على العباد يتحمل ديونهم وكذلكمن قعد ماله على الدين قضى عليه في القسامة بغرم الدين وقضى على الأمير بغرم حظه من حقه عنده و وقع القصاص والله يخلص الجميع برحمته و يوفقهم في الدنيا بعصمته (الثالثة )ضمان أبي قتادقالدين وحينتذ صلى عليه النبي صلى اللهعليه وسلم دليل على حجة ضمان الدين على الميت الذي لم يترك مالاخلافا لأبى حنيفة وقد بيناه فى مسائل الحلاف وامتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه دليل على أنه لم يكن له شي. أذ له كان عنده وفاء بذينه من تركته لم يمتنع من الصلاة عليه ( الرابعة ) قوله في حديث المديانما تنفعه صلاة الى أن الدعا. من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان نافعا فان ذلك قُوْلُ النَّوْرِيِّ وَإِسْحَقَ وَقَالَ أَحْمَدُ لَايُصَـلِيِّ الْإِمَامُ عَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ وَيُصَلِّى عَلَيْه غَيْرُ الْامَام

﴿ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَالْمَا الله عَلَيْهِ عَلَى الْمَدُونِ وَمَرَثَ عَمُودُ بْنُ عَلَيْهِ وَمَلَّا الله عَلَيْهِ وَمَلَّا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ وَسَلَّمَ الله عَلْهُ وَسَلَّمَ الله وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ وَسَلَّمَ الله عَلْهُ وَسَلَّمَ الله وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ وَسَلَّمَ الله الله وَفِي الله الله وَفِي الله الله وَفَي الله الله وَفَي الله الله وَفَي الله الله وَفَي الله وَفَي الله الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَفَي الله الله وَفَي الله الله وَفَي الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا

بشرط مقارنة الصالح له باجتناب الكبائر ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم غفرله قطعا بشرط العمل فى المستقبل وملازمة الاستغفاز والمعنى فى قوله ما ينفعه يريد فى مطلوبكم نجاة من العذاب تجريد للخلق عن الوقوع فى الذنوب والتواكل بالثوبة بالاتكال على رحمة الله أو بركة النبوة والا فلا بد من الانتفاع به صلى الله عليه وسلم بل بأصحابه بل باتباعهم بل بالصالحين من حملة الشريعة

شَهَابِ قَالَ أَخْبَرُ فِي أَبُو سَلَمَةً مِنْ عَبْدَالرَّحْنِ عَنِ أَنِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُو لَ أَللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَ فَى عَلَيْهِ الَّدْيْنُ فَيَقُولُ هَلْ تَرَكَ لدَّيْنه مِنْ قَضَاء فَانْ حُدِّثَ أَنَّهُ رَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَ إِلَّا قَالَ للْمُسْلِينَ صَلُوا عَلَى صَاحِبُكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَامَ فَقَالَ أَنَا أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُولِقَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ فَتَرَكَ دَيْناً عَلَى قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لُو رَثَتُه ﴿ قَالَ لُوعَيْنَتِي هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَ أَنْ بُكَيْرٍ وَغَيْرٌ وَاحد عَن اللَّيْث بن سَعْد نَحْوَ حَديث عَبْد الله بن صَالح ﴿ اللَّهُ مَا جَاهُ فَى عَذَابِ الْقَبْرِ . مَرْشَ أَبُو سَلَّمَةً يَعْنَى نُنْ خَلَف حَدَّثَنَا بِشُرُ مِنْ ٱلْفَصَّل عَنْ عَبْد الرَّحْن بْن إسْحَقَ عَن سَعيد بْن أَنِي سَعِيدِ ٱلْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ثُعَرَ ٱللَّيْتُ أَوْقَالَ أَحَدُكُم أَتَاهُ مَلَكَان أَسْوَدَان أَزْرَقَان يُقَالُ لأَحَدهما

#### باب عذاب القبر

قال ابن العربى رحمه الله هذا باب لم يتعرض لنا فى موضع الا استوفينا فيه البيان فى الفن الذى يتعرض لتافيه من طريقه وقد ثبت فى الصحيح من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من عذاب القبر فى صلاته وكان يأمر بذلك اصحابه وقدقال فى يوم الكسوف ولقد أوحى اليكم الى انكم تفتنون فى القبور مثل فتنة المسيح الدجال وقد بيناه فى تفسير القرآن مطلقا وقد ورد أن الشهيد

أَلْنَكُرُ وَ الْآخَرِ النَّكِيرُ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ هَذَا أُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا أُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ أَرْجَعُ إِلَى اللّهِ وَلَا أَنْهُ مَنْ فَيَقُولُ أَرْجَعُ إِلَى اللّهِ وَلَا فَي سَبْعِينَ ثُمَّ يُنَوَّدُهُ فِيهِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ نَمْ فَيَقُولُ أَرْجَعُ إِلَى اللّهُ وَلَا أَنْهُ مِنْ مَضْجَعَهُ فَلِكَ وَانْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ سَمَعْتُ أَهُ اللّهُ مَنْ مَضْجَعَهُ فَلِكَ وَانْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ سَمَعْتُ أَهُ اللّهُ مَنْ مَضْجَعَهُ فَلِكَ وَانْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ سَمَعْتُ أَهُ اللّهُ مَنْ مَضْجَعَهُ فَلِكَ وَانْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ سَمَعْتُ

لا يفتن فى قبره وقد قال أبو عيسى فيه وفى من مات ليلة الجمعة أو يومها انه لا يفتن فى القبه والقدرة له متسعة كما بيناه وقد زاد أبو عيسى فى هذا الحديث صفة الملكين واسمهما و ذكر فيه حال المؤمن والكافر وسكت عن حال المذنب لأنه لم يتبين فيه أمر ليكون العباد تحت الخوف من سوء العاقبة فيه وكيفية الجزاء عليه بنية قوله فى الحديث يقال لاحدهما منكرا أو المنكر وللآخر نكير أو المنكر كذا روى فى الاول بضم الميم وفتح السكاف قال بعضهم سمى بذلك لانكار السكافر والمنافق ما يسألانه عنه فسؤ الهما اياه منكر عنده فمنكر همفعل و نكير فعيل لان الانكار وقع عند المسألة لا نكاره قولها ومن الملكين لا نكارهما قوله أحدهما فعيل فى معنى فاعل والآخر مفعل فى معنى مفعول قال ابن العربي هذا كلام انما عول فيه على انكار الملفوظ و لم يلتفت الى رو ايته ومتعلقاته و لا يصح أدب يسمى الملك منكر لان المسئول أنكر ما يسئل عنه ولا نكيرا لان الانكار وقع فى العبد والملك لان ذلك خلط للمعانى واتما سمى منكر بمعنى عام يعم كل مسئول مؤمنا و كافر الانكل من يراهما ينكرهما لماهما عليه من وحشة المنظر وقبيح الصورة وغلظ الكلمة وما فى المقامع التى فى أيديهما من الهيبة والمخافة وهى وقبيح الصورة وغلظ الكلمة وما فى المقامع التى فى أيديهما من الهيبة والمخافة وهى

النَّاسَ يَقُولُونَ فَقُلْتُ مَشْلَهُ لَا أَدْرِى فَيَقُولَان قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ لْلَّكَ فَيُقَالُ لْلأَرْضِ الْتَتْمَى عَلَيْهِ فَتَلْتَنُّمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلْفُ فَهَـَا أَضْلَاعُهُ فَلاَ يَزَالُ فَهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثُهُ أَللهُ مِنْ مَضْجَعه ذٰلكَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلَى ۗ وَزَيْدُ بْنِ ثَابِتَ وَٱبْنِ عَبَّاسِ وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ وَأَبِي أَيُوبَ وَأَنَسَ وَجَارِ وَعَائَشَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ كُلُّهُمْ رَوَوا عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَذَاب الْقَبْرِ ﴿ قَالَ الْوَعْلِينَى حَدِيثُ أَلِي هُرَيْرَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مَرْثُ هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبِيد الله عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ ٱلْمَيِّتُ عُرضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَٱلْعَشِّي فَانْ كَانَ مَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمْن أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مَنْ أَهْلِ النَّارِ فَمْن أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ الْقيَامَة ﴿ قَالَ المُعْلِينَي وَهٰذَا حَديثُ خَسَنْ صَحِيتُم

فتنة يلقاهاالمؤمن فى أول محن الآخرة والكافر فى أول نقمها فيثبت الله المؤمن بفضله و وعده ويلقنه حجتة فلا يبالى بهما ويخذل الكافر فيتلجلج قوله و يبهت قوله فيحل عليه غضب الله ونقمته وقال بعض المغاربة ويسمى ملك الموت مبشرا و بشير! وما أنزل الله بها من سلطان وانما هو من قول الشيطان الذى حذر منه النبى صلى الله عليه وسلم وهما الكافر والمؤمن سواء الا أنهما يبشران المؤمن بالرضى والكافر بالسخط والحالة واحدة وأما تعجيل الجنازة فهى

﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الل

﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْجَنَازَةِ . وَرَشَ أَتْلِبَةُ حَدَّنَا عَبُدُ اللهُ الْجُهَنِي عَنْ مُحَلَّد ابْنِ عَبْر ابْنِ عَبْد الله الْجُهَنِي عَنْ مُحَلَّد ابْنِ عَمْر ابْنِ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِيهَ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِيهَ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِيهَ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِيهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبُوعُ اللهُ اللهُ

ونهيه لفاطمة يحتمل وجهين اما أن يكون ذلك قبل الرخصة لأهل الميت للنساء الاجانب التبرز للقابر تم كتاب الجنائز بحمد الله تعالى وحسن عونه

﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمُ مَنْ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمُ مَنْ عَرْدَةً عَنْ جَدَّهَا أَلِي بَرْزَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَنْ عَرْدَةً عَنْ جَدَّهَا أَلِي بَرْزَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَنْ عَرْيَبُ عَرْدَةً عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَرِيبٌ عَرْدِيبٌ عَرْدِيبٌ عَرْدِيبٌ عَرْدِيبٌ عَرْدِيبٌ عَرْدِيبٌ عَرْدِيبٌ عَرْدِيبٌ عَرْدِيبٌ إِسْنَادُهُ بِالْقُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ ع

• السخت مَا جَاءَ في رَفْع الْيَدَيْنِ عَلَى الْجَنَازَة . مَرْشُ الْقَاسُم أَبْنُ دَيِنَارِ الْكُوفَى حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بِنُ أَبَانَ الْوَرَّاقَ عَنْ يَحْتَى بِن يَعْلَى عَنْ أَبِي فَرُوهَ يَزِيدَ بْنِ سَنَانِ عَنْ زَيْدٍ وَهُوَ ابْنِ أَبِي أَنِيسَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعيد بن الْمُسَيِّب عَن أَى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَة فَرَفَعَ يَدَيْه في أُوَّل تَكْبِيرَة وَوَضَعَ الْمُنْيَ عَلَى الْيُسْرَى ﴿ قَالَ يُوعَيْنَتُي هَٰذَا حَدَيْثُ غَرِيبٌ لَانَعْرَفُهُ إِلَّا مِنْ هَــنَا الْوَجْهِ وَٱخْتَلَفَ أَهْلُ الْعَلْمُ فِي هَذَا فَرَأًى أَكْرَرُ أَهْلِ الْعَلْمُ مِنْ أَضْعَابِ النَّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهُمْ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَة عَلَى الْجَنَازَة وَهُوَ قَوْلُ أَبْنِ الْمُبَارَكُ وَ الشَّافعيِّ وَأَحْمَدَ وَ إِسْحَقَ وَقَالَ بَغْضُ أَهْلِ الْعَلْمْ لَا يَرْفَعُ يَدْيِهِ إِلَّا فِي أُوَّلِ مَرَّةً وَهُوَ قَوْلُ النَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَذُكَّرَ

عَنِ أَبْنِ ٱلْمَبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ لَا يَقْبِضُ يَمِينَهُ عَلَى شَمَالِهِ وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنْ يَقْبِضَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ كَا يَفْعَلُ فِي الصَّلَاةِ ﴿ قَالَ الوَعَيْنَتَى يَقْبِضُ أَحَبُ إِلَّ

﴿ اللهُ مَن مُعَلَّقَةُ بَدْينه حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ مَ مَرْشَ مَعُودُ بِنْ غَيْلاَنَ حَدَّنَنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا

( آخر کتاب الجنائز )

## ابواب النكاح

### عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

إسب مَا جَاء في فَضْ لِ التَّزْوِيجِ وَالْحَتْ عَلَيْهِ . مَرْثُنَا مُنْ عَلَيْهِ مَا جَاء في فَضْ لِ التَّزْوِيجِ وَالْحَتْ عَنْ مَكُمُول عَنْ مُنْ عَيَانُ بُن وَكِيعٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتُ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مَكُمُول عَنْ أَبِي الشَّمَال عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي أَيْوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي إِنْ الشَّمَال عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي إِنْ السَّمَال عَنْ أَبِي الشَّمَال عَنْ أَبِي السَّمَال عَنْ الْمُعَالِق اللهُ عَنْ الْمُعَلِيقِ وَسَلَّمُ الْمُعَلِيقِ وَسَلْمَ الْمُعَلِيقِ وَسَلَّمُ الْمُ اللهِ عَنْ الْمُعَلِيقِ وَسَلَمْ الْمُعَلِيقِ وَسَلَّمُ الْمُعَلِيقِ وَسَلَّمُ الْمُعَلِيقِ وَسَلَّمُ الْمُعَلِيقِ وَسَلَّمُ الْمُعَلِيقِ وَالْمَعْلَ عَنْ الْمُعِيمِ الْمُعَلِيقِ وَسَلَّمُ الْمُنْ الْمُعَلِيقِ وَاللَّهُ اللهُ عَنْ الْمُعَلِيقِ وَاللَّهُ عَنْ الْمُعَلِيقِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمُعَالِيقِ عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ أَبِي السَّمُ الْمُعَلِيقِ وَسَلِيقُ السَّمِ الْمُعْرَالِ عَنْ الْمُعَلِيقِ وَسَلَمْ عَنْ الْمُعَلِيقِ وَسَلَمْ عَنْ الْمُعَلِيقِ وَسَلْمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلْمَ الْمُعَلِيقِ وَسَلِيقُ اللّهَ عَلْمَ السَّمُ الْمُعَلِيقِ وَالْمَعْلِيقِ وَالْمَعْلَى السَّمُ الْمُعْلَى السَّمِ الْمُعْلَيْمِ عَلَيْهِ وَالْمَعْلِيقِ وَالْمَعْلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

### بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

## كتاب النكاح

اعلموا علم الله دينكم وثبت عليكم يقينكم ان النكاح ركن من أركاف المصلحة في الحلق والصلاح شرعه الله طريقا لنماء الحلق وجعله شريعة من دينه ومنها من سبله قال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله انى الاخشاكم لله واتقاكم له لكنى أصوم وافطر وأصلى وأرقد وأنزوج النساء فن رغب عن سنتى فليس منى وقال ابن عباس لسعيد بن جبير هل تزوجت قال الاقال فتزوج فان خير هذه الامة أكثر ها نساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم يامعشر الشبان عايكم بالبلة فانه أغض البصر وأحصن للفرج فن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء فأما حديث أبى البصر وأحسن للفرج فن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء فأما حديث أبى البيات عن أبى أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من الشمال بن خباب عن أبى أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من المرسلين الحناء والتعطر والسواك والنكاح ففيه الحجاج وليس بحجة ويقول

فيه عباد بن العوام الحنا بحاء مهملة ونون والمشهور فى الرواية الحياء بالياء المعجمة باثنين من تحتها والحاء المهملة ورواية عباد أشبه بما قارنها من التعطر والسواك واختلف الناس فى النكاح فمنهم من جعله واجبا وهم الأقل ولا يتعينون ومنهم من قال انه مباح وهو الشافعي ومنهم قال مستحب وهو أبوحنيفه ومالك يغلب عليه أنه مستحب قال الشافعي وقد مدح الله يحيي بقوله وسيدا وحصورا ولو كان النكاح فضيلة ما مدح يحيي بقوله قلنا هذا غريب منكر من ثلاثه أوجه أحدها انك ذكرت يحيي ونسيت محمدا ورغبته فى النكاح ومدحه له وتقدمه فيه وهو كان أقرب اليك نسبا وكنت أولى به من يحيي الشانى انك قد قلت ان شريعة من قبلنا ليست بشريعة لنا ولا يقتدى بها بحال الثالث قلت أن شريعة من قبلنا ليست بشريعة لنا ولا يقتدى بها بحال الثالث انك أنت ومن تكلم على الآية لم تلحقوا درجة مالك فى فهمها الحصور هو الذى يترك النساء مع القدرة عليهن حبس نفسه و كان ذلك شرعه وشرعنا النكاح وقد قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنها أما ان فى حديث الحجاج وقد

عَنْ أَبِي أَيُوبَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ أَبِي الشَّمَالِ وَحَدِيثُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثُ وَعَبَّادُ بْنِ الْعَوَّامِ أَصَحْ . وَرَثْنَا مَعُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُواً حَمَّر عَنْ أَبُواً حَمَّد الزَّيْرِيُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْر عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْنَ يَزِيدَ عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُود قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَ

نهى رسول الله صلى الله عليه وسـلم عن التبتل حسما رواه أبو عيسى وهو صحيح وروى أبوعيسي والنسائى عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل وعن زيد بن أحسم وقرأ قتادة و لقدأر سلنا رسلا من قبلك رجعلنا لهم أزواجا وذرية والحديث الصحيح لا اشكال فيـه و فى النسائى عن أبى هريرة ثلاثة حقعلي اللهان بغنهم المكاتب الذي يريدالادا والناكح يريد العفاف والمجاهد في سببل الله وهو صحيح رواه الليث عن عجلان عن سعيد عرب أبي هريرة قال ابن العربي والازمنة تختلف بحسب حال الناس فرب زمان العزبة فيه وحالة الوحدة منها أخلص فان لم يستطع فلينكح على الله فانى ضامن على الله ان لا يضبعه بشرط أن يقصد ما روى الأئمة واللفظ للبخارى تنكح المرأة لمــالهـا ولحسبها وجمالها فعليك بذات الدين ترتب يداك ويصدق ذلك قوله تعالى وأنكحوا الآيامي منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وقد بينا في تفسير القرآن جملة من تفصيل الباب!ذا لخصها اللبيب استولى بها على الامر انشاء الله حديث أبي خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنـة فى الارض وفساد كبير رواه أبو هريرة وروى عن أبي حاتم المزيني اسمه اذا جاءكم من ترضوندينه وخلقه فانكه مو

الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَانَّهُ أَغَضَ لَلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ فَنَ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ الْبَاءَة فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَانَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَانَّ ﴿ قَالَ بُوعَلِمَنَى هَٰذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَعِيحٌ . وَرَثَنَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْخَلَالُ حَدَّتَنَا عَبِدُ اللهِ بْنُ نَمَيْ الْخَلَالُ حَدَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَمَيْ وَقَدْ وَاحَدَ عَنِ الْأَعْمَشِ بَهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ لَهَذَا وَرَوى وَقَدْ

الا تفعلوه تكن فتنة في الأرضو فسادكبير قالوا يارسول الله وانكان فيهقال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ثلاث مرات فانكحوه و لا نعرف لأبي حاتم غير هٰذا الحديث الواحد قال ابن العربي رحمه الله هـذا حديث حسن وان لم يكن صحيح السند فله عوارض من الصحيح وهو على مراتب في الحلق المرتبة الاولى دين ومال وجمال يختار الدين ولا يبسالي بالاعتبار لقوله صلى الله عليه وسلم أن المرأة تنكح على دينها ومالها وجالها فعليك بذات الدين المرتبة الثانية قد قال الله تعالى ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح الموهوبة بمن لم يقدر على خاتم حديد وما كان له من شيء الا ازاره ( المرتبة الثالثة ) اختيبار القرشيات وما يكون على صفتهن أو من أعراقهن في الصحيح قال النبيصلي الله عليه وسلم خير نساءر كبن الابل نساء قريش احناء على ولد في صغره وارعاء على زوج فيذات يده فانمـــا مدحهن بخلقهن لا بحسبهن فني النسائي ان حسب أهل الدنيا الذي يذهبون اليه المال وفي الحقيقة الحسب في الدين فقد روى أبو داود أن الني صلىالله عليه وسلم حجمه أبو هند واسمه عبدالله مولى فروة بنعمر والبياضي فقال الني مسلى الله عليه و سلم يابني بياضة انكحوا أبا هند وانكحوا اليـه وان كان في شي. بمــا

أَبُو مُعَاوِيَةَ وَ الْحَارِيْ عَنِ الْأَعْشِ عَنْ الْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْوَهُ ﴿ قَالَ إِنُوعِيْنَتَى كَلاَهُمَا صَحِبْحُ

تداوون به خيرا فالحجامة و روى الدارقطني من سره أن ينظر الى من صور الله الايمــان في قلبه فلينظر الى أبي هند و كان حجاما يحجم النبي صلى الله عليه وسلم ( المرتبة الرابعة ) اجتناب الدنيات في الدين فإن العرق دساس ومن الأمثال المشهورة في كلام الحمكاء اياكم وخضراء الدمن وهي المرأة الحسناء في المنبت السوء وذكر الدار قطني عن أبي هريرة عن سمرة الحسب المال والمكرم التقوى وفيه عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كرم المر. دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه ( الخامسة ) من الفوائد انتقاء الكفؤ وهو الدين دون الدنيا لقوله وهو الذي خلق من المساءبشرا فجعله نسبا وصهرا وقد بين ذلك النبيصلي الله عليه وسلم بنكاح زيد مولاه لزينب بنت عمته وضباعة بنت عمه للمقـداد وانكاح أبى حذيفة بن عتبة سالما لهندبنت الوليدبن عتبة يكشف الغطاء في ذلك الحديث الصحيح عن أبي حازم عن سهل قال مر رجل على رسولالله صلى الله عليه وسلم فقال ماتقول في هذا فقال حرى ان خطب أن ينكح و ان شفع ان يشفع وان قال ان يسمع قال ثم سكت فر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقول في هذا فقال هذا حرى ان خطب انلاينكم وانشفع الايشفع وان قال الا يسمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من مل. الآرض مثل هذا وقد خطب أسامة وأبو جهم ومعاوية فقال النبي صلى الله عليه وسلم معاوية صعلوك وأبو جهم لايرفع عصاه عن عاتقه انكحى أسامة و ذكر صعلكة معاوية وليست بعيب بانفراده حتى يقترب بها غيرها فكان أسامة صعلوكا أيضا و لكن كان صعلكة أسامة خير من معاوية بكثير فقدمه لفضله وان ساواه في صفته ( السادسة ) أن يعلم من الرجل حسن المعاشرة

أو سومها فيقبل عليه أو يجتنبكما قال النبي صلى الله عليه وسـلم فى أبى جهم انه سي الاخير عند، وذكره النسائى وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في ضهر له من بني عبد شمس قال حدثني فصدقني ووعدني فوفي لي ( السابعة ) فى هذا الحديث ان خطب فزو جوه وقد يخطب و لى المرأة والأصل فيه الحديث الصحيح ان عمر عرض ابنته حفصة على عثمان وأبى بكر وخطبت أم حبيبة أختها على النبي صلى الله عليه و سلم (الثامنة ) قوله انكحوا ثلاثا تأكيدا للأمر ونفيا للارتياب فيه فانه انما يكون الارتياب في موضع الاشكال فاذا كان البيان لم يكن الا الامتثال ( التــاسمة ) ينظر الى المخطوبة ذكر أبو عيسى حديث المغيرة أنه خطب امرأة فقـال النبي صلى الله عليه وســلم انظر اليها فانه أحرى أن يؤدم بينكما وقدروى مسلم عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليــه وسلم قال لمن خطب امرأة من الأنصار انظر اليها فان في أعين الانصار شيئا والأصل أن شأن بلاد التمر يغلب عليهن الرمد لانهن في سباخ وأرض وبيئة والحديث صحيح ان امرأة وقفت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لهيارسول الله اني قد وهبت لك نفسى فصعد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر وصوبه والحديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة أريتك في المنام جا. بك الملك في مرقق من حرير فقال هـ نـه امرأتك فاكشف عن وجهها الثوب فاذا هي أنت فقلت لوبك هذه من عند الله يمضه وروى أبو داود عن جابر ابن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب أحدكم امرأة فان استطاع ينظر الى مايدعوه الى نكاحها فليفعل فخطبت جارية فاختبأت لهما حتى رأيت منها ما دعانی الی نکاحها فتزوجتها ( العاشرة ) یجتنب الغیری روی النسائی أنالنبي صلى الله عليه و سلم قيل له ألا تنزوج من نساء الأنصارة النافيهن لغيرة شديدة (الحادية عشر) أن يختار الولد روى معقل بن يسار جاء رجل الى النبي هلى . الله عليه وسلم فقال انى أصبت امرأة ذات حسب وجمال وانها لاتلدأفأنز وجها قال لا ثم أتى الثانيـة فنهاه تم الثالثة فقلل تزوجواتناسلوافانى مكاثر بكم رواه

أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَـهُ وَخُلُقُهُ فَأَنْكُحُوهُ الَا تَفْعَلُوا تَكُنْ فَتَنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَانْ كَانَ فيه قَالَ اذَا جَاءَكُمْ مَنْ مَرْضُونَ دينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكُحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّات ﴿ قَالَابُوعَيْنَتُى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيبٌ وَأَبُوحَاتُم الْمُزُنِّي لَهُ صُحْبَةٌ وَلَا نَعْرِفُ لَهُ عَنِ الَّنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ المَّنَ مَا جَالَ أَنَّ الْمُرْأَةُ تُنْكُمُ عَلَى ثَلَاث خصَال . وتشنا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدُ بِنِ مُوسَى أَخْبَرَنَا السَّحَقُ بِنَ يُوسُفُ الْأَزْرَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلْكُ بْنُ أَبِي سُلَيْهَانَ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْ الْمَرْأَةُ تُسْكُمُ عَلَى دينهَا وَمَالِمَا وَجَمَالِماً فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تُرَبَّتَ يَلَكَ قَالَ وَفِي الْبَابِعَنْ عَوْف بْنِ مَالِك وَعَايْشَةَ وَعَبْد الله بْن عَمْرو وَأَنِي سَعِيد ﴿ قَالَ الْوَعَيْنَتَى حَديثُ جَابِر حَديثُ حَسَن صَعِيحُ • المنظر الى الْخَطُوبَة . ورش أَحْدُ بنُ مَنيع حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَني عَاصُم بنُ سُلَيْمَانَ هُوَ الْأَخُولُ عَنْ بَكُر أَنْ عَبْدِ أَلَهُ أَلْزَنَّي عَنِ الْمُغِيرَة بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ الْهَا فَانَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا وَفَى الْبَاب عَنْ مُعَدُ بْنِ مَسْلَمَةَ وَجَابِرٍ وَأَبِي حُمَيْدُ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَابُوعَيْنَتَى هَٰذَا الْحَدِيثَ حَسَنٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ الْلَه هَٰذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا لَا اللهِ اللهِ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا لَا اللهِ اللهُ

قَوْلِهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا قَالَ أَحْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوْدَةُ بَيْنَكُمَا

أَلَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَصَلَى النَّكَاحِ وَالْرَبِيْ أَخْمَدُ بُنُ مَنِيعِ حَدَّقَنَا هُمَّيْمٌ أَخْرَنَا أَبُو بَلْخِ عَنْ مُحَمَّد بنِ حَاطِبِ الجُمَحِيِّ قَالَ قَالَ وَالْ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَصُلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ اللهُ فَ وَالصَّوْتُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَاتِشَدَةً وَجَابِرِ وَالرَّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذَ وَالمَّنْ عَالَمُ وَلَا يَبْعِ بِنْتِ مُعَوِّذَ وَالمَّنُونَ عَالَمَ وَالرَّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذَ وَالمَّنْ عَالَمُ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَاتِشَدَةً وَجَابِرِ وَالرَّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذَ وَالمُنْ الْمُؤْتَ عَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَاتِشَدَةً وَجَابِرِ وَالرَّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذَ

#### اعلان النكاح

حديث أبو بلخ يحيى بن أبى سليم عن محمد بن حاطب الجمحى قال قال رسول الله على الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت و يقال فيه يحيى بن سليم ومحمد بن حاطب رأى النبى صلى الله عليه وسلم و لدته أمه فاطمة بنت المجلد بن سبد الله القرشية العامرية بالحبشة وقدمت به المدينة فاحترقت يده فجاءت به النبى صلى الله عليه و سلم فتفل عليه فبرى و فالحين و تفل في من ريقه حديث عيسى بن ميمون الانصارى عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجدوا صربوا عليه بالدفوف و عيسى هذا ضعيف حديث خالدا بن كوان عن الربيع بنت معود قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على عن الربيع بنت معود قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على

﴿ قَالَا وَعُلِيْنَى حَدِيثُ مُحَدِّدُ بِ حَاطِبِ حَدِيثُ حَسَنَ وَأَبُو بَلْخِ اللهِ يَعْ فَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

غداة بنى بى فجلس على فراش كمجلسك منى وجويريات لنا يضربن بدفهن ويندبن من قتل من آبائى الى أن قالت احداهن وفينانبى يعلم ما فى غدفقال لها اسكتى عن همنه. وقولى التى كنت تقولين حسن صحيح قال ابن العربى رحمه الله النكاح عقد يفتقر الى اعلان لاخلاف فيه ونكاح السر ممنوع لاخلاف فيه واختلف فى كيفيته فقال الشافعى كل نكاح حضره رجلان عدلان خرج عن حد السر وان تراضوا بكتهانه وقال أبو حنيفة اذا حضره رجلان كانا عدلين أو محدودين أو رجل وامرأتان فقد خرج عن حد السر ولو تواصوا بكتهانه وذهبوا الى أن الاعملان المأمور به هو الاشهاد وقال أصحابنا من غير خلاف ان نكاح السر أن يتواصوا مع الشهود العدول على الكتهان و لا يجوز ذلك ولو تزوج بغير بينة بغير استبراء جاز وأشهدافيا يستقبلان اذ الشهادة ليت من فرائض النكاح و لا شروطه وانما الغرض يستقبلان اذ الشهادة ليت من فرائض النكاح و لا شروطه وانما الغرض

التَّفْسيرُ هُو ثَقَةً حَرَثُنَ حَمْدُ بُنَ مَسْعَدَة البَصْرِي حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ الْمُفَسِّلِ حَدَّثَنَا بَشُرُ بِنُ الْمُفَسِّلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ الدَّيْعِ بِنْتِ مَعُوذَ قَالَتَ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ الدَّيْعِ بِنْتِ مَعُوذَ قَالَتَ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ الدَّيْعِ بِنْتِ مَعُوذَ إِنَّى اللهِ عَلَى فَرَاشِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِم اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِم اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْه وَسَلَم اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَنْهُ وَسَلَم اللهُ عَلْهُ وَسَلَم اللهُ عَلْهُ وَسَلَم اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَنْهُ وَلَوْلُهُ اللهِ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَنْهُ وَسُلُولُ اللهِ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلْهُ وَسَلَم اللهُ عَلْه وَاللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلْه وَاللهِ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَلْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَلَيْه وَاللهُ اللهُ ا

الاعلان وانما شرع الاشهاد لرفع الخلاف المتوقع من المتعاقدين وعلى هذا جرت أنكحة الصحابة ما كانت قط بشهادة وانما كانوا يعلنون لآمهم النداور بينهم وقد روى ابن أبي شيبة حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أن رجلا تزوج بامرأة فكان يختلف اليها في منزلها فرآه جار له يدخل عليها فقذفه بها فقاصمه الى عمر بن الخطاب فقال ياأمير المؤمنين هذا كان يدخل على جارتي و لا أعلمه تزوجها فقال له ما نقول قال قد تزوجت امرأة على شي دون فأخفيت ذلك قال فن شهد كم قال أشهدنا بعض أهانا قال فدرأ الحد وقال اعلنوا هذا النكاح وحصنوا هذه الفروج فهذا مرسل الحسن وروى مالك عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر و لا أجيزه و لو كنت تقدمت فيه لرجمت وهذا رجل فقال هذا نكاح السر و لا أجيزه و لو كنت تقدمت فيه لرجمت وهذا رجل ادعى اصلاحا لم يثبت فدرأ الحد ولو أعلن به ودخن وضرب بالدفاف لم يكن هذا وهذا البيع الذي ليس له حرمة الفروج وقد أمر الله بالاشهاد فيه و لم

يذكره في النكاح وانما ذكره في الرجعة التي ينفود بها الزوج فأما أهل النكاح الذي لأيكون الا بخطبة و ولي ودنيار حلال واجتماع من الأهل والجيران فهذا هو الشرط فيه لاغير والله أعلم واذا كان الاعلان في النكاح استغنى عن الشهادة وقال الشافعي والاو زاعي واحمد الشهادة شرط الانعقاد وليس في ذلك حديث يعول عليه بحال والعمدة لنا الحديث الصحيح واللفظ للبخارى عن أنس بن مالك أقام النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر والمدينة ثلاثًا بني عليه بصفية ودعوت المسلمين الى وليمة فما كان فيها خبز و لا لحم أمر بالانطاع فألقى فيه من التمر والاقط والسمن فكانت وليمته فقال المسلمون احدى أمهات المؤمنينأو ما ملكت يمينه فقالوا ان حجبها فهي احدى أمهات المؤمنين وان لم يحجبها فهي بما ملكت يمينه فلما ارتحـل وطال خلفه مد الحجاب بينها و بين الناس وهذا نص في ترك الاشهاد فانه لو أشهد لم يشكوا في حالها هل هي زوجة أم لا وبدل أن الرجــل اذا عرس بأمته انه يولم عليها لأن الصحابة رأوا الوليمية ولم يحكموا بالنكاح لاحتمال أن يكون للوجهين وأما حـديث الربيع فهو صحيح خرجه البخاري وفيه فوائد ستة (الأه لي) تشريف النبي لهـا بالدخول عليها (الثانية) الاصطباح بالعروس ليلة لقائها وليس الامتناع من ذلك من الحياء الممدوح (الثالثة) دخل على فراشي فجلس كمجلسك منى تريد امامها وحيث تجلس فهو أشرف الججالس أنشــد فيه بعض أصحابنا

### هنا لك في حيث حــل الصدر صــدر المجلس

(الرابعة) الضرب بالدفوف فى العرس بحضرة شارع الملة و بين الحال من الحرمة حرج بما يذكرون به ولو كانوا مسلمين لم ينبغ أن يندبوا بمرح لآن ذلك بما يوجب لهم عذابا كاقدمناه أنمايندبون بترحم ودعاء و فى البخارى عن عائشة ان أمراة زفت الى رجل من ألانصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما كان معكم لهو فان الانصار يعجبهم اللهو و روى عن السائب بن يزيد قال لقى رسول

الله صلى الله عليه وسلم جوارى يغنين فقلن حيونا نحيكم فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا بهن فقال لا تقولوا هكذا قولوا حيانا وحيا كم فقال رجل يارسول الله ترخص للناس فى هذا قال نعم انه نكاح لاسفاح اشهروا بالنكاح والاصل فى جواز الغناء فى الافراح الشرعية القلوب تضجر من الجد فأذن لها فى شىء من اللعب تركها من ذاته (السادسة) عقد النكاح فى المسجد والبيع فى المسجد والشراء منهى عنه وما فى النكاح من معنى القربة هو الذى أجازه فى محل القربات وهى المساجد

#### ما يقال للمتزوج

أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفا انسانا اذا تزوج قال بارك الله لك و بارك عليك وجمع بينكا في الحير (الاسناد) أخرج البخارى في الباب حديث أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا قال تزوجت امرأة على و زن نواة من ذهب قال بارك الله لك أو لم ولو بشاة و دخل حديث عائشة تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتنى أمى فأدخلني الدار فاذا نسرة من الانصار في البيت فقلن في الخير والبركة وعلى خيرطائر و روى النسائي عن الحسن قال تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة

﴿ بِالْحَبِّ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَمْلِهِ . مِرْثِنَ أَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ

من بني جشم فقيل له بالرفاء والبنين فقال قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم بارك الله فيكم و بارك لكم ( العربية ) النواة عبارة عن حسة دراهم الوليمة طعام العرس وقدتقدم الرفاء الرتق للفتق والرقع للخرق يقال رفأت الثوب منه وهذا من ذلك وهو أصح (الاحكام) الاولى قوله عليه أثر صفرة أن مليب النساء لون لا رائحة عليه وطيب الرجال لا لون فيها لـكراهية الزينـة لهم الا أن النماء والزيادة دعا له الني صلى الله عليه وسلم أن يبارك له وعليه وفيه حتى تشمله البرئة من جميع نواحيه فالبركة فيه في ذاته والبركة له في ذات يده والبركة عليه فهما (الرابعة) قوله على الخير فانها حالة معرضة لاستجلاب نفع أو ضر فيدعون أن يكونوا خيرا نافعا لا مضرة فيه ( الخامسة ) قوله وعلى خير طائر كانت العرب تقوم في أمورها وتقعد بزجر الطير حتى صارت تعبر عن الخير والشربه قال سبحانه طائر كم عند الله ليس عند أحد من الخلق كيفها كان ( السادسة ) انميا ذلك لميا يقال في المرأة من الشؤم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كانخير فغي المرأة والفرس والدار وفي حديث عمر بن شعيب عن شعيب عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تزوج أحدكم امرأة أواشترى خادما فليقل اللهم انى أسألك خيرها وخير ماجبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وفي الموطأ فليأخذ ناصيتها وليدع بالبركة

ما يقول اذا دخل على أهله

كريب عن ابن ابن عباس لو ان أحدكم اذا أتى أهلهقال اللهم جنبنا الشيطان الحديث الى قوله لم يضره الشيطان صحيح وفى الصحيح ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد الا يطعنه الشيطان حتى يستهل صارخا الا مريم

عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ اذَا أَنَى أَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ اذَا أَنَى أَلْهُ قَالَ بِسْمِ اللهُ اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا فَانْ قضى اللهُ يَنْهُمُ اللهُ يَضْرِهُ الشَّيْطَانُ ﴿ قَالَ بَوْعَيْنَتَى هَذَا حَديثُ حَسَنَ صَعِيمَ مَا وَلَدًا لَمْ يَضِرُهُ الشَّيْطَانُ ﴿ قَالَ بَوْعَيْنَتَى هَذَا حَديثُ حَسَنَ صَعِيمَ مَا وَلَدًا لَمْ يَضِرُهُ الشَّيْطَانُ ﴿ قَالَ بَعْمِيمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

وابنها لقوله انى اعيـذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم والمعنى فيه أن يكون الطعن على غير وجه الضر وانمـا يكون على وجه الغمز للاختباركما يغمز الرجل التمرة ليملمحالها ولو قصد ضره ما مكن منه

تم الجزء الرابع من صحيح الامام الترمذي بشرح الامام ابن العربي و يليه الجزء الخامس وأوله باب ماجا. في الاوقات التي يستحب فيها النكاح

# فرس

### الجزء الرابع من صحيح الامام الترمذي بشرح الامام ابن العربي

| the Medical States                | صفحة        |                                                    | صفحة        |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|
| باب الترغيب في قيام رمضان         | ۲.          | كتاب الاعتكاف                                      | ۲           |
| وما جا. فيه من الفضل              |             | باب ما جا. في الاعتكاف                             | ۲           |
| ابواب الحج                        | 22          | باب ما جاء في ليلة القدر                           |             |
| باب ما جا. في حرمة مكة            | 77          | باب منه                                            | <b>. 1.</b> |
| باب ماجاه في ثو اب الحج والعمرة   | 70          | باب ما جاء في الصوم في الشتاء                      | 11          |
| باب ماجاء فى التغليظ فى ترك الحير | 44          | باب ما جاء وعلى الذين يطيقونه                      | 14          |
| باب ما جاء في ايجاب الحج          | 44          | باب،ن أكل ثمخرج يريد سفرا                          | 14          |
| بالزاد والراحلة                   | en generali | باب ما جا. في تحفة الصائم                          | 18          |
| باب ما جا. کم فرض الجیج           | 79          | باب ما جاء في الفطر والاضحى                        | 18          |
| باب ما جاء كم حم الني صلى الله    | ۳.          | متی یکون                                           |             |
| عليه وسلم                         |             | باب ما جا. في الاعتـكاف اذا                        | 10          |
| باب ما جاء کم اعتمر النبي صلى     | 44          | خرج منه                                            |             |
| الله عليه وسلم                    |             | بابالمعتكف يخرج لحاجته أمملا                       | 17.         |
| باب ما جاء من ای موضع احرم        | 44          | باب ما جا. فی قیام شهر رمضان                       | 17          |
| الني صلى الله عليه وسلم           |             | باب ما جا. في فضــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 19          |
| باب ما جاء متى احرم النبي صلى     | 4           | فطر صائمــا                                        |             |
|                                   |             |                                                    |             |

#### مفحة

| عليه وسل   | - 1 |
|------------|-----|
| علينة مسلا | 415 |

٣٦ باب ما جا. في افراد الحج

٣٨ باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة

٣٨ باب ما جا. في التمتع

٤١ باب ما جا. في التلية

٤٤ باب ماجا في فضل التلبية والنحر

٤٦ أباب ماجاه في رفع الصوت بالتلبية

٤٧ باب ما جا. في الاغتسال عند الاحرام

١٩ باب ما جاء في مواقيت الاحرام
 لاهل الآفاق

اب ما جاء فيما لايجوز للمحرم
 لسب

اب ما جاء فى لبس السراو يل
 والحفين للمحرماذا لم يجد الازار
 والنعلين

۸۵ باب ما جا. فی الذی یحرم وعلیهقیص أوجبة

٦٢ باب ما يقتل المحرم من الدواب

٦٩ باب ما جاء في الحجامة للمحرم

٧١ بالسماجا. في كراهية تزويج المحرم

٧٧ بأب ما جاء في الرخصة في ذلك

٧٤ باب ماجاء فى أكل الصيد للمحرم
 ٧٨ باب ماجاء فى كراهية لحم الصيد

اصفحة

باب ماجاء في فراهية لحم الصيد المحرم

۸۲ باب ماجاه فی صید البحر للمحرم
 ۸۶ باب ماجاه فی الاغتسال لدخول
 ۸۵ باب ماجاه فی الاغتسال لدخول

۸۲ باب ما جاه فی دخول النبی صلی
 الله علیه وسلم مکه من أعلاها
 وخروجه من أسفلها

**&** 

۸٦ باب ما جاء فی دخول النبی صلی
 الله علیه وسلم مکه نهار ا

۸۷ باب ما جاء فی کراهیـة رفع الیدین عند رؤ بة البیت

٨٧ باب ما جا. كيف الطواف

۹۰ باب ما جاء فی الرمل من الحجر
 الی الحجر

 ۹۰ باب ما جاء فی استلام الحجر والرکن الیمانی دون ما سواهما

۹۱ باب ما جاء أن النبي صلى الله
 عليه وسلم طاف مضطبعا

۹۱ باب ما جاء فی تقبیل الحجر
 ۹۶ باب ما جاء فی آنه پیدا بالصفا

#### سفحة

- قبل المروة
- ٩٦ باب ما جاء في السعى بين الصفاوالمروة
- ٩٧ باب ما جاء في الطواف راكبا
- ٩٨ باب ما جاء في فضل الطواف
- ۹۸ باب ماجاء فی الصلاةبعد العصر
   وبعد الصبح لمن يطوف
- ۹۹ باب ما جاء ما يقرأ في ركعتى
   الطواف
- ۱۰۰ باب ما جاء فی کراهیة الطواف
   عریانا
  - ١٠٢ باب ما جا. في دخول الكعبة
- ١٠٣ باب ماجا. في الصلاة في الكعبة
  - ١٠٤ باب ما جاء في كسر الكعبة
- ١٠٥ باب ما جا. في الصلاة في الحجر
- ۱۰۷ باب ما جاء فی فضــــــل الحجر الاسود والرکن والمقام
- ۱۰۹ باب ما جاء فی الخروج الی منی والمقام مها
- ۱۱۱ باب ما جاء أن منى مناخ من سبق
- ۱۱۷ باب ماجاء في تقصير الصلاة بمني
- ۱۱۳ باب ماجاء فی الوقوف بعرفات والدعاء مها

صفحة

۱۱۹ بابماجاء أنعرفات كلها موقف ۱۲۷ باب ماجاء فى الأفاضة من عرفات ۱۲۳ باب ما جاء فى الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة

۱۲٦ باب ما جاء فيمن أدرك الأمام بجمع فقد أدرك الحج

۱۳۰ باب ما جا. فی تقـدیم الضعفة
 من جمع بلیل

۱۳۲ باب ما جاء فی رمی یعم النحر ضحی

۱۳۷ باب ما جاء أن الأفاضة من جمع قبل طلوع الشمس

۱۳۳ باب ما جاء أن الجمار التي يرمى بها مثل حصا الخنف

۱۳۳ بابماجاء في الرمى بعد زوال الشمس

۱۳۳ باب ما جاء فی رمی الجمار راکبا و ماشیا

۱۳۶ باب ما جاء کیف ترمی الجمار ۱۳۵ باب ماجاء فی کراهیة طردالناس عند رمی الجمار

١٣٦ باب ما جا. في الاشتراك في البدنة والبقرة

صفحة

171 باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا

170 باب ما ذكر فى فضل العمرة 170 باب ماجاء فى العمرة من التنعيم

١٦٥ باب ماجاء في العمرة من الجعرانة

١٩٦ باب ما جا. في عمرة رجب

١٩٦ باب ما جا. في عمرة ذي القعدة

۱۹۷ باب ما جاء فی عمرة رمضان

۱٦۸ باب ما جاء فی الذی یهل بالحج فیکسر أو يعرج

۱۷۱ باب ما جا. فر المرأة تحيض بعد الافاضة

۱۷۱ باب ما جاً. ما تقتضی الحائض من المناسك

۱۷۷ باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت

۱۷۳ باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا

۱۷۶ باب ما جاء أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثا

١٧٤ لاب ما جاء مايقول عند القفول

۱۳۹ باب ما جاء فی اشعار البدن ۱۶۷ باب ما جاءفی تقلید الهدی للمقیم

١٤٣ باب ما جاء في تقليد الغنم

۱۶۶ باب ما جاء اذا عطب الهدى ما يصنع به

١٤٥ باب ما جاء في ركوب البدنة

۱۶۵ باب ما جاء بأى جانب الرأس يبدأ مالحلق

١٤٦ باب ما جاء في الحلق والتقصير

١٤٧ باب ماجا. في كراهية الحلقللنساء

۱۶۸ باب ما جاء فیمن حلق قبل أن یذبح أو نحر قبل أن يرمي

۱۶۸ باب ما جاء في الطيب عند الاحلال قبل الزيارة

١٥٠ بابساجاء متى تقطع التلبية في الحج

١٥١ باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة

١٥١ باب ما جا. في طواف الزيارة

١٥٢ باب ما جا. فيزول الابطح

١٥٣ باب من نزل الأبطح

١٥٤ باب ما جاء في حج الصي

١٥٦ باب ما جا. في الحج عن الشيخ

الكبير والميت

صفحة

۱۹۸ باب ما جاء فى تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده ۲۰۱ باب ماجاء فى التشديد عند الموت ۲۰۶ باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجين

۲۰۰ باب ما جاء فی کراهیة النعی
 ۲۰۷ باب ما جاء أن الصبرفی الصدمة
 الأولی

۲۰۸ باب ما جاء فی تقبیل المیت
 ۲۰۹ باب ما جاء فی المسك للیت
 ۲۱۶ باب ما جاء فی المسك للیت
 ۲۱۶ باب ما جاء فی الفسل من غسل
 المیت

۲۱۰ باب ما یستحب من الاکفان
 ۲۱۷ باب ما جاء فی کفن النبی صلی
 افته علیه وسلم
 ۲۱۹ باب ما جاء فی الطمام یصنع
 لاهل المیت

۲۱۹ باب ما جا. فی النهی عن ضرب الخدود وشق الجیوب عند المصیبة ۲۷۰ باب ما جا. فی کراهیة النوح ۲۷۱ باب ما جا. فی کراهیة البکاه علی المیت

•ن الحج والعمرة

۱۷۵ باب ما جاء فی المحرم یموت فی احرامه

۱۷۹ باب ما جاء فی المحرم یشتکی عینه فیضمدها بالصبر

۱۷۷ باب ماجاء فی المحرم یحلق رأسه فی احرامه ما علیه

۱۷۷ أب ما جاء فى الرخصة للرعاء أن يرموا يوما و يدعوا يوما

۱۸۰ باب ماجاء فی یوم الحیج الاکبر
 ۱۸۹ باب ما جاء استلام الرکتین
 ۱۸۷ باب ماجاء فی الکلام فی الطواف
 ۱۸۲ باب ما جاء فی الحجر الاسود

١٨٦ ابواب الجنائز

۱۸۹ باب ما جاء فی ثواب المریض ۱۹۱ باب ما جاء فی عیادة المریض ۱۹۶ باب ما جاء فی النهی هن التمنی للموت

۱۹۹ باب ما جاء فى التعوذ للريض ۱۹۷ باب ما جاء فى الحث علىالوصية ۱۹۷ باب ما جاء فى الوصبة بالثلث والربع

مفحة

۲۲۰ باب ماجاء في الرخصة في البكاء على الميت

۲۲۷ باب ماجاء فى المشى أمام الجنازة ۲۳۷ باب ماجاء فى المشى خلف الجنازة ۲۳۲ باب ما جاء فى كراهية الركوب خلف الجنازة

۲۳۳ باب ما جاء في الرخصة في ذلك ۲۳۳ باب ماجاء في الاسراع بالجنازة ۲۳۳ باب ما جاء في قتلي أحد وذكر

۲۳۷ باب ما جاء فی الجلوس قبــل ان توضع

۲۳۲ باب فضل المصيبة اذا احتسب ۲۳۷ باب ماجاء فى التكبير على الجنازة . ٢٤٠ باب مايقول فى الصلاة على الميت ٢٤٤ باب ماجاء فى القراءة على الجنازة . فاتحة الكتاب

٧٤٦ باب مأجا. فى الصلاة علىالجنازة والشفاعة للميت

۲۶۷ باب ما جاء فی کراهیة الصلاة علی الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها ۲۶۸ باب ماجا.فالصلاة علی الاطفال

صفحة

و ۲۶ باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل

روم باب ماجاء في الصلاة على الميت في المسجد

۲۵۱ باب ما جاء أين يقوم الأمام من الرجل والمرأة

۲۵۳ باب ما جاء فى ترك الصلاة على الشهيد

۲۰۷ باب ما جاء فى الصلاة على القبر ۲۰۹ باب ما جاء فى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشى ٢٩١ باب ما جاء فى فضل الصلاة على الجنازة

۲۹۳ باب ما جاء فى القيام للجنارة ۲۹۶ باب الرخصة فى ترك القيام لها ۲۹۰ باب ماجاء فى قول النبى صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا ٢٦٧ باب ما يقول اذا أدخل الميت القبر يلقى تحت الميت فى القوب الواحد يلقى تحت الميت فى القبر

۲٦٨ باب ما جاء فى تسوية القبور ٧٧٠ باب ما جاء فى كراهية الوطء على الفبور والجلوس عليها والصلاة اليها

صفحا

۲۷۱ باب ما جاء فی کراهیة تجصیص القبور والکتابة علیها

۲۷۲ باب ما يقول الرجل اذا دخل المقار

۲۷۳ باب ما جاء فی الرخصة فیزیارة القبه ر

۲۷۷ بات ما جاء فی الدفن باللیل ۲۷۹ باب ما جاء فی الثناء الحسر علی المیت

۲۸۷ باب ما جاء فيمن أحب لقاء الله أحب آلله لقاءه

۲۸۸ باب ما حاء فيمن قتل نفسه
 ۲۹۰ بابماجاء فالصلاة على المديون

۲۹۱ باب ماجاء فی عذاب القبر ۲۹۶ بابساجاء فی اجرمن عزی مصابا ۲۹۵ باب ماجاء فیمن مات یوم الجمعة ۲۹۵ باب ما جاء فی تعجیل الجنازة ۲۹۳ باب ما جاء فی رفع الیدین علی الجنازة

۲۰۷ باب ماجاً، عن الني صلى الله عليه عليه عليه عليه وسلم أنه قال نفس المؤمن معلقة يديه حتى يقضى عنه

۲۹۸ أبواب النكاح

۲۹۸ باب ما جاء فی فضل النزویج عن رسول الله صلی الله علیه وسلم والحث علمه

۳۰۶ باب ماجا. فی النهی عنالتبتل ۳۰۵ باب ماجا. اذا جا.کم من ترضوو دینه فزوجوه

٣٠٩ باب ماجاء أن المرأة تنكع على ثلاث خصال ٣٠٦ باب ماجاء في النظر الى المخطومة

٣٠٧ باب ماجا، في اعلان النكاح ٣٠٧ باب ماجا، فيا يقال للمتزوج ٣١٧ باب ما يقول اذا دخل أهله

( ثم الفهرس )